المراد الخطيب والواعظ



اسم الكتاب: المواعظ الذهبية من الكتاب والسُنة تأليف فضيلة الشيخ: فيصل الحاشدي رقم الإيداع: ٢٠١٩/١٦٧٥٩.

نوع الطباعة: لون واحد. عدد الصفحات: ٤٤٨. القياس: ٢٤x١٧.

محفوظ َ مِنْعِ الْحِقُونُ جُمِنْعِ الْحِقُونُ

تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية أعمال فنية وتصميم الغلاف أ/ يسري حسن.

### Y+19

### الإدارة

أَنْ) ۱۷ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية. أي تليفاكس :۵٤٥٧٦٦ - ٥٤٤٢٤٩٦

١٩ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية.



المبيعات



dar aleman@hotmail.com

تليفاكس:٥٢٢٢٠٩ - ٥٢٢٢٠٠١

0-0000

### دار الإيمان المتحدة

أمام مستشفى الصوفي - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة ذمار

جوال: ۷۷۵۳،۹۹۳۵



تأليفُ (بُي جَبُرُلِوِّ مِنْ فَيَكُنْ كُنُونُ فَكُلِرُلُولَ إِسْرِيّ عَفَااللّهُ عَنْهُ





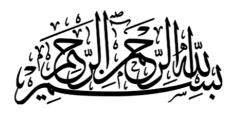

# مُقَدِّمَةُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

# أُمَّا بُعَدُ :

فَبَيْنَ يَدَيْكَ - أَخِي القَارِئُ الكَرِيْم - أَزْهَارٌ وَرَيَاحِيْنُ ، وَرْدٌ وَيَاسَمِيْنُ جَنَيْتُهَا مِنْ رِيَاضِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ ، مُسْتَأْنِسًا بِفِهْمِ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ وَسَمَّيْتُهَا « المُوَاعِظُ الذَّهَبِيَّةَ » .

فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَجَهَر بِهَا الْمُصَلِّيْنَ بَعْدَ أَذْكَارِ الصَّلَوَات، وَلَا تَنْسَ الْمَجَالِسَ سِيَّا مَتَىٰ وَجَدَّتْ أَرْضًا نَقِيَّةَ ، يَعْدُوكَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ المَوْلَىٰ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلِحًا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَخْسَلُ اللَّهِ الْفُلِلَةِ الْفَالِدَ : ٣٣] .

وَقَوْلُ نَبِيَّكَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ

الخواجظ الكرهبين

الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا » (١). وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً » (٢) .

وَأَسْأَلُ مِنَ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ ، الحَيِّ القَيُّومِ أَنْ يَنْفَعَكَ وَيَنْفَعَ بِكَ وَيَنْفَعَ بِكَ وَيَخْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ وَحَيْثَهَا تَوَجَّهْتَ ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهَذِهِ المَوَاعِظ وَيَكْتُبَ لَهَ القَبُول ، وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ اللهِ بعَزِيْز .

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن.

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنَ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٧٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٢٧٤) ، عَنَّ عَبْدُ اللهِ بِنْ عَمْرُو بْن العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - .

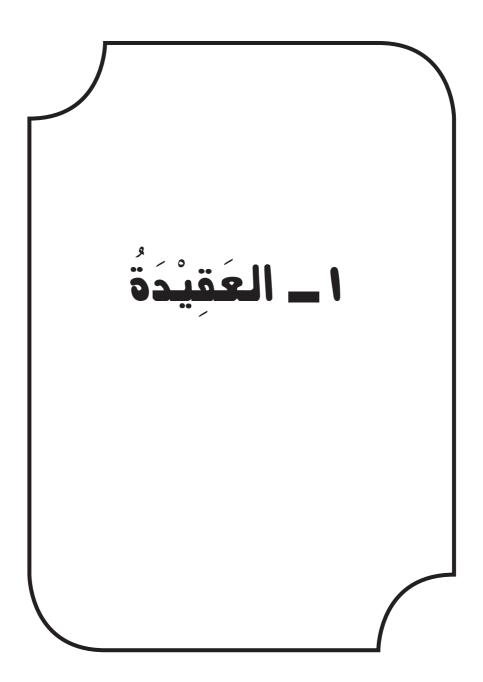

النواحظ الناهيين

# الإخْلَاصُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

# أُمَّا بُغَدُ :

فَحَدِيثِي مَعَكُمْ عَنِ ( الإِخْلاصِ) ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيةِ - وَفِي رَوَايَةٍ - بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لَكُلِّ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيْبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ».

وَمَعْنَىٰ الْحَدِيْثِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ أَيْ قَصْدًا وَنِيَّةً، فَهِجْرَتَهُ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ أَجْرًا وَثَوَابًا .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١) ، ومُسْلِمٌ (١٩٠٧) .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يَغْزُوا جَيْشُ الكَعْبَة فَإِذَا كَانُوا بَيْسُ الكَعْبَة فَإِذَا كَانُوا بَيْدَاءِ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟، قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ ».

وَالْمَعْنَىٰ : أَيْ يُبْعَثُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ عَلَىٰ حَسَبِ عَمَلِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، فَالْعَذَابُ يَقَعَ عَامًّا فَذَلِكَ الْعَذَابُ يَقَعَ عَامًّا لِحَ وَنِقْمَةٌ عَلَىٰ الْكَافِرِ ، فَالْعَذَابُ يَقَعَ عَامًّا فَذَلِكَ الْعَذَابُ يَقَعَ عَامًّا فَذَلِكَ الْعَذَابُ يَقَعَ عَامًّا فَخُورِ آجَالِهِمْ لَكِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتَهُمْ .

وَقَدْ يَكُونُ فِي الجَيْشِ الْمُخْتَارُ والْمُكْرَهُ ، فَإِذَا بُعِثُوا عَلَىٰ نِيَّتِهِمْ وَقَعَتْ الْمُؤَاخَذَةُ عَلَىٰ الْمُخْتَارِ دُونَ الْمُكْرَهِ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « اَنْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نَفَر عَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّىٰ آوَاهُمْ المَبِيْتُ إِلَىٰ غَارِ فَدَخَلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالِح أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوان شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالًا ، أَيْ لاَ أَقَدِّمُ عَلَيْهِمَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) ، ومُسْلِمٌ (١٩٠٧) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٢١)، ومُسْلِمٌ (٢٧٤٣)، وَأَخَمْدُ (٩٣٧)، وَأَبُّو دَاوُدُ (٣٣٨٧).

فِي شُرْبِ اللَّبَنِ أَهْلاً وَلاَ غَيْرَهُمْ ، فَنَأَىٰ بِي طَلَبُ شَجَر يَوْمًا حَتَىٰ نَامَا فَحَلبتُ هَمُّا عَبُوقَهُمَا فَوَجَدتُهُمَا نَائِمَیْن فَكَرهْتُ أَنْ أَعْبُقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَىٰ يَدَي أَنْتَظر اسْتِیْقَاظَهُمَا حَتَّیٰ بَرِقَ الفَجْرُ » وَفِي رواية: «وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمِي» - أَيْ يَصِیْحُونَ مِنَ الجُوْعِ - فَاسْتَیْقَظًا فَشَرِبَا عَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا فَحُنُ فِیْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَیْئًا لاَ یَسْتَطِیْعُونَ الخُرُوجِ مِنْهَا ».

قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « قَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي ابْنَةَ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَ النَّاسِ إِلَّ فَأَرْدُتُهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّىٰ أَلَّتْ بِهَا سَنَةً مِنَ السِّنِيْنِ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتها عِشْرِيْنَ وَمَائَةَ دِيْنَارِ ، عَلَىٰ أَنْ تُخلِّي بَيْنِي سَنَةً مِنَ السِّنِيْنِ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتها عِشْرِيْنَ وَمَائَةَ دِيْنَارِ ، عَلَىٰ أَنْ تُخلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّىٰ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضُّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَ فْتُ عَنْهَا وَهِي أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبُ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبُ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبُ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهِبُ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ النَّاسِ إلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبُ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ مَا الْذَعْرَةِ عَنَا مَا نَحْنُ فِيْهِ ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةِ غَيْر أَنَّهُمْ لاَ السَّعُونَ الخُرُوج مِنْهَا ».

قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرتُ أُجُرًا وَأَعْطَيْتَهُمْ أُجْرَتُمُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِد تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَثَمَّرْتُ أُجُرًا وَأَعْطَيْتَهُمْ أُجْرَتُمُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِد تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَثَمَّرْتُ أَجُرًا وَأَعْطَيْتَهُمْ أُجْرَهُ حَتَّىٰ كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ لِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ إِلَيَّ اللهِ أَدِّ إِلَيَّ

أَجْرِي؟، فَقُلْتُ : كُلُّ مَا تَرَىٰ مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَم والرَّقِيْق، فَقَالَ : يَا عَبْد اللهِ لَا تَسْتَهْزِيْ بِي ! فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيْ بِكَ ، فَأَخَذهُ كُلَّه، فَسَاقَهُ فَلَمْ يَتْرَكُ مِنْهُ شَيْئًا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِك، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةِ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ » .

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- يِكْ هَذَا الْحَدِيْث: « فَضْلُ الإِخْلاَص، وَأَنَّهُ يُنَجِّى صَاحبَهُ عنْدَ الكَرْب » (١).

فَحَرِيُّ بِالْمُسْلِمِ أَنْ يُجَدِّدَ النِّيَّةَ فِي كُلِّ خَطْةٍ وَفِي كُلِّ آنٍ وَفِي كُلِّ خَاطِرَةٍ، وَالنَّيَّةُ مَحَلُّهَا القَلْبُ ، وَالقَلْبُ مَحَلُّ نَظَر اللهِ .

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُم وَأَعْمَالِكُمْ » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « رِيَاضُ الصَّالِحِيْنَ» (١٨) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٤).

# إِصْلَاحُ النِّيَّةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

# أُمَّا بُغَدُ :

فَحَدِيْتِي مَعَكُمْ عَنِ « إِصَلاحُ النَّيَّةِ »، والمُسْلِمُ بِحَاجَة إِلَى إِصْلاحِ النِّيَّةِ ، فَإِذَا صَلُحَتْ أُعْطِيَ الأَجْرَ الكَبِيْرَ وَالتَّوَابَ العَظِيْمِ ، وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ وَإِنَّهَا نَوَىٰ فَإِذَا صَلُحَتْ أُعْطِيَ الأَجْرَ الكَبِيْرَ وَالتَّوَابَ العَظِيْمِ ، وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ وَإِنَّهَا نَوَىٰ فَإِذَا صَلَّخَةً ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ (۱) » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَىٰ الأَشْعَرِيِّ نِيَّةً صَالِحَةً ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ (۱) » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَىٰ الأَشْعَرِيِّ وَسَلَّمَ الأَشْعَرِيِّ اللهُ عَنْهُ - وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ - وَسَلَّمَ - : « إِذَا مَرْضَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا مَرْضَى العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ (٢) » مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: « إِنَّ قَوْمًا «رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوك مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: « إِنَّ قَوْمًا خَلْفَنَا بِاللَّدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمْ العُذْرُ» ، وَفِي خَلْفَنَا بِاللَّدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمْ العُذْرُ» ، وَفِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٨٣٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٨٣٩) ، وَٱبُّودَاوُدُ (٢٥٠٨) .

سُنَن التِّرْمِذِيِّ بسَنَدِ صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - في «صَحِيْح الجَامِع» ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي كَبْشَة الأَنْهَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ﴿ ثَلَاثَةٌ أَقْسُمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدَيْتًا فَاحْفَظُوهُ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَة ، وَلاَ ظُلمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إلَّا زَادَهُ اللهُ عزًّا ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَة إلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْه بَابَ فَقْر (أَوْ كَلِمَة نَحْوهَا) ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْتًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ : « إِنَّهَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَر : عَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعلْمًا ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ ، وَيَصلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ للهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهَ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزِقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَل فُلاَن ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءُ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزَقْهُ عِلْمًا ، فَهُو يَخْبِطُ في مَالِهِ بغَيْرِ عِلْم ، وَلاَ يَتَقِى فِيْه رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فيْه رَحَمهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ لله فيْه حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثُ الْمَازِل ، وَعَبْد لَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلاَ عِلْمًا ، فَهُو يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَل فُلاَنِ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوزْرُهُمَا سَوَاءٌ » (١).

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِيْهَا يُرْوَلَىٰ عَنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِيْهَا يُرُولَىٰ عَنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَمْ أَنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ)رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٢٥)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- (٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٤٩١) ، ومُسْلِمٌ (١٣١) .

يَعْملهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعَ اللهُ عِنْدَهُ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعَ اللهُ سَيِّئَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً - زَادَ فِي رَوَايَةٍ أَوْ مَحَاهَا - وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكُ » .

فَتَأَمَّلْ أَهَمِّيْهُ النَّيَّةِ فِي العَمَلِ ، وَكَيْفَ تَتَضَاعَفُ الأُجُورُ بِسَبَبِ النِّيَّةِ حَتَّىٰ فِ الشَّرِّ يَتَضَاعَفُ الأُجُورُ بِسَبَبِ النِّيَّةِ - أَيْضًا - .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ (۱) » مِنْ حَدِيْثِ مَعِنْ بْنِ يَزِيْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا-قَالَ : كَانَ أَبِي يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بَهَا فَقَالَ : وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدتُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : « لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « قَالَ رَجُلُ : لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَة ، فَخَرَجَ بِصَدَقَة فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِق ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ سَارِق ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَة ، فَخَرَجَ عِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِق ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَة عَلَىٰ سَارِق ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَة ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَة ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَة عَلَىٰ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَة ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَة عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ سَارِق ، لَأَتَصَدَّقُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَة عَلَىٰ عَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٤٢١)، ومُسْلِمٌ (١٠٢٢).

زَانِيَة، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ زَانِيَة، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَة، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَد غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ سَارِقِ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ، فَأْتِي فَقِيْلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَىٰ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ سَارِقِ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ، فَأْتِي فَقِيْلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَىٰ سَارِقِ فَرَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ، فَأْتِي فَقِيْلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَىٰ سَارِقِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْظَاهُ الله -تَعَالَى - » وَفِي روايَةٍ: زَنَاهَا ، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْظَاهُ الله -تَعَالَى - » وَفِي روايَةٍ: (فَقَيْلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتُ » ، وَفِي سُنَنِ النِّسَائِي ، وابْن مَاجَهُ بِسَنَد (فَقِيْلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتُ » ، وَفِي سُنَنِ النِّسَائِي ، وابْن مَاجَهُ بِسَنَد صَحَيْح مَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ الله أَلَى " مَحَيْح ابْن خُزَيْمَة » (1).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَنْ أَتَىٰ فِرَاشَهُ وَهُو يَنْوِي أَنْ يَقُوم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَيْنَاهُ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ » .

وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمِ » (٢) مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا اللهِ صَلاَةِ الفَّجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ » .

وَقَقَنَا اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لإِصْلَاحِ النِّيَّةِ ، وَجَعَلَ أَعْمَالَنَا كُلَّهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ مِنْ غَيْرِ رِيَاءٍ وَلاَ فَخْرٍ ولاَ سُمْعَةٍ وَلاَ عُجْبِ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ)رَوَاهُ النِّسَائِيُّ (١٧٨٧)، وَابْنُ مَاجَهْ (١٣٤٤)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ-فِي «صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَة» (١١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٤٧).

# الإخْلاَصُ وَالمُتَابَعَةُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بِعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « الإِخْلاصُ وَالْتَابَعَةُ» ، لِيَعْلَمْ الْمُسْلِمُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ أَمْرَيْنِ عَظِيْمَيْنِ قَبْلَ كُلِّ عَمَلٍ وَإِلَّا كَانَ عَمَلُهُ مَرْدُودًا عَلَيْهِ.

أُوَّاهُمَا - أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ قَدْ قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.

ثَانِيْهُمَا - أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا شَرَّعَهُ اللهُ -تَعَالَىٰ - فِي كِتَابِهِ أَوْ بَيَّنَهُ نَبِيَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سُنَّتِهِ.

فَإِذَا اخْتَلَ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ لَمْ يَكُنْ العَمَلُ صَالِحًا وَلاَ مَقْبُولاً وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَىٰ مَلُو مَنِكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَىٰ عَمَلًا صَلِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَأَمَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - في هَذِهِ الآيَةِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ صَالِحًا أَيْ:

الواحظ الراهبين

مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُخْلِصَ بِهِ صَاحِبُهُ لللهِ ، لاَ يَبْتَغِيَ بِهِ سِوَاهُ .

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَهَذَا رُكْنَا الْعَمَلِ الْتَقَبَّلِ: لَأَبُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِطًا للهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَالِطًا للهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُويَ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ -رَحِمَهُ اللهُ - وَغَيْرِهِ » (١).

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اللهِ اللهِ عَمَا نَوى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ مَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ مَا هَا هَا مَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُوالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُ وَرَدُّ » وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِم « مَنْ عَمِلَ عَمْلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ » (٤) . فَهُو رَدُّ » وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِم « مَنْ عَمِلَ عَمْلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ » (٤) . فَهُذَا هُوَ المِيْزَانُ: الإِخْلَاصُ ، أَيْ : إِرَادَةُ وَجْهِ اللهِ وَحْدَهُ وَالمُتَابَعَةُ ، أَيْ: إِصَابَةُ الحُكْم الشَّرْعِيِّ .

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ» (٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) ، وَمُسْلِمٌ (١٩٠٧) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٦٩٧)، ومُسْلِمٌ (١٧١٨).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٨٥).

وَأَهْلُ الإِخْلاَصِ وَالْمُتَابَعَةِ هُمْ أَهْلُ ﴿ إِيَاكَ نَعَبُ ۗ ﴾.

وَالْإِخْلاَصُ وَالْمَابَعَةُ مِنَ الْأَهَمِّيَّةِ بِمَكَانِ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَهَمِّيَّةِ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ حَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَمَرَ بِإِخْلاَصِ العِبَادَةِ لَهُ ، فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( وَ وَ اللهُ عَرَافُ : ٢٩] .

إِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - اخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالتَّشْرِيْعِ وَهُوَ حَقَّهُ وَحْدَهُ، وَمَنْ تَعَبَّدَ اللهَ بِغَيْرِ مَا شَرَعَ فَقَدْ شَارَكَ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - فِي تِشْرِيْعِهِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِى اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِى اللهُ وَحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الشُّوْرَىٰ: ١٣].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱللهُ بُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ [الأَنْعَامُ:١٥٣].

أَيْ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ يُشَرِّعُ مِنْ عِنْدَ نَفْسِهِ ، فَقَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ اللهُ عَزَوُ اللهُ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمُ يَأْذَنَ بِهِ ٱللهُ ۚ ﴾ [الشُّوْرَىٰ: ٢١].

إِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَكْمَلَ لَنَا الدِّيْنَ وَرَضِيَهُ لَنَا ، فَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَجَلَّ-: ﴿ ٱلْمَوْدَةُ : ٣] .

فَالاَبْتِدَاعُ فِي الدِّيْنِ إِنَّهَا هُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ

وَاتِّهَامُ الدِّيْنِ بِالنَّقْصِ (١).

وَالإِخْلَاصُ عَمَلٌ قَلْبِيٌ ، فَإِذَا زَالَ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ ، وَكُلُّ عَمَل خَالَطهُ رِيَاءٌ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَاللهُ طَيِّبٌ لاَ يَقْبِلُ إلَّا طَيِّبًا .

وَفِي « صَحِيْحِ مُسْلَم »(٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرْكَهُ ».

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

<sup>(</sup>۱) «رَسَائِلُ الْحَمْد» (۲/ ۱۱–۱۲).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٤٧).

# الاعْتِصَامُ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

# أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ والسُّنَةِ » وَمَا مِنْ شَكِّ أَنَّ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ هُوَ أَسَاسُ النَّجَاةِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ [آلُ عمرَان: ١٠٣].

وَالاَعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ قَيْلَ: الاَعْتِصَامُ بِعَهْدِ اللهِ، وَ قَيْلَ: يَعْنِي بِالقُرْآنِ، وَ فِي اللهُ وَيْلَ: يَعْنِي بِالقُرْآنِ، وَفِي «صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرُغِيْبِ» (۱).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (١٢٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِهِ» (١٢٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْبِ» (١/ ١٢٤) .

الخلافظ النهية

مِنْ حَدِيْثِ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : ﴿ أَبْشِرُوا ، أَبْشِرُوا ، أَلَيْسَ رَسُولُ الله ؟ » . تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ الله ؟ » .

قَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : « إِنَّ هَذَا القُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيْكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا ، وَلَنْ تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا » .

وَمَنْ اعْتَصِمَ بِالقُرْآنِ فَقَدْ اعْتَصِمَ بِاللهِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [آلُ عِمرَان: ١٠١] .

وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَمَرَ بِالأَخْذِ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ ، وَرَدَّ كُلَّ مَا يَخْتَاجُهُ النَّاسُ وَكُلَّ مَا تَنَازَعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمُ فِي كَثْنَاجُهُ النَّاسُ وَكُلَّ مَا تَنَازَعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَيْوِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَيْوِ اللّهِ وَٱلْمَاءُ ١٥٥].

وَالقُرْآنُ الكَرِيْمُ أَمَرَ بِالأَخْذِ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَسُولُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والأَنْتِهَاءِ عَنْ كُلِّ مَا نَهَىٰ عَنْهُ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنَهُوأً وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللهُ إِنَّ اللَّهَ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَأَمَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِطَاعَةِ الرَسُولُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَرْبَعِيْنَ مَوْضعًا ، كَقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن

تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ (اللَّورُ: ٥٤].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَٱتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَا عِمرَان: ٣١].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلَهُ جَنَّتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ النِّسَاءُ: ١٣].

وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَمُسْتَدْرِكِ الْحَاكِمِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب» (١).

مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ : « تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُم بِهِ ، كِتَابَ اللهِ [ وَسُنَّةً نَبِيّهِ ] » ، وَحَذَّرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مِنْ سُلُوكِ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّتِي جَاءَ بَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ وَسَلَّمَ - فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَوْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَوْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَوْلِهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ كَىٰ وَيَعَالَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا نَوْلَكُ وَنُصَالِهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢١٨)، وَمَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْنِ لِلحَاكِم فِي «الْمُسْتَدْرِك» (١/ ٩٣)، وَحَسَّنَهُ اللهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (١) (٢) .

وَالْمَعْنَىٰ مَنْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيْقِ الشَّرِيْعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا ثُعَمَّدُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَارَ فِي شِقِّ والشَّرْعُ فِي شِقِّ عَنْ عَمْدٍ مِنْهُ بَعْدَ مَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهَا أَجْمَعُوا عَلَيْه ، فَإِنَّا نُجَازِيْه عَلَىٰ ذَلكَ ».

المول حظ النهيت

وَكُخَالَفَةُ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ أَصْلُ الخُذْلَانِ وَفَسَادُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ والذُّلِّ وَأَفَى وَالْهَوَانِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَا مُرَهِم مُ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَا مُنْ مُبِينًا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَزَابُ : ٣٦] .

وَ قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي قَالَ اللهُ مَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ شُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا اللهُ ﴾ [النِّسَاءُ:١١٥].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَتَنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ وَالنَّور: ٦٣].

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «... وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ».

<sup>(</sup>١) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَحَمْد(٥٦٦٧) ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْل» (١٠٩/٥).

وَفِي ﴿ صَحِيْحِ البُّخَارِيِّ ﴾ (١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُونَ الجَنَّةَ وَالَ : مَنْ أَبَىٰ ، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ ، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ اللهِ ، وَمَنْ يَأْبَىٰ ؟، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ اللهِ ، وَمَنْ يَأْبَىٰ ؟، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ اللهِ ، وَمَنْ يَأْبَىٰ ؟، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ اللهِ ، وَمَنْ يَأْبَىٰ ؟، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَبَىٰ » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧٢٨٠).

# أَقْسَامُ التَّوْحِيْدِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

# أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « أَقْسَامُ التَّوْحِيدِ» ، وَقَدْ قَسَّمَ العُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللهُ- التَّوْحِيدِ» التَّوْحِيْد إِلَىٰ ثَلاَثَةِ أَقْسَام:

الْأُوَّلُ: تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ: وَهُوَ العِلْمُ وَالإِقْرَارُ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ اللَّا الْكُوْن .

قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرَّعْدُ: ١٦] ، وَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هُود: ٦] ، وَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ [يُونُس: ٣١] ، وَقَدْ نَفَى اللهُ - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيْكُ فِي الخَلْقِ والرِّزْقِ فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ هَنذَا خَلْقُ ٱللّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ ٱللّهِ مِن دُونِهِ ۚ ﴾ [يُقْان: ١١] ، وَقَالَ - يَعَالَىٰ اللهُ هُرِيْكُ فِي الْخَلْقِ والرِّزْقِ فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ هَنذَا خَلْقُ ٱللّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱللّهِ مِن دُونِهِ ۚ ﴾ [يُقْان: ١١] ، وقَالَ اللهُ هُرِيْكُ فِي اللّهُ مِن دُونِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْخَلْقِ والرِّزْقِ فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ هَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْخَلْقِ والرِّزْقِ فَقَالَ - يَعَالَىٰ - وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللْمُ اللللللللللللللللللّهُ

- تَعَالَىٰ - : ﴿ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴿ ﴾ [اللَّك: ٢١].

وَقَدْ فَطَرَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - جَمِيْعَ الخَلْقِ عَلَىٰ الإِقْرَارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ حَتَّىٰ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ جَعَلُوا لَهُ شَرِيْكًا فِي العِبَادَةِ يُقِرُّونَ بِتَفَرُّدِهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَاللَّهُ مَ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ فَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ فَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ فَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَرْفَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَامُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَ

الثَّاني : تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ : وَهُوَ أَنْ يَصِفَ اللهُ بِهَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَبِهَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَبِهَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ وَنُعُوتِ الجَلَالِ ، مِنْ غَيْر تَحْييفٍ وَلاَ تَعْطِيْل.

وَقَدْ أَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّ لَهُ وَجْهَا ، فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ خَبَرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ خَنَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ يَدَيْنِ فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ آلِ الرَّحْمَن: ٢٧]، وَأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ كُولُو اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْنِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ع

الواوظ الدهبية

وَأَهْلُ السَّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَأَتْبَاعِهِمْ يُثْبِتُونَ أَسْهَاءَ اللهِ وَصِفَاتِهِ، كَمَا وَرَدَتْ فِي الْكِتَابِ وَالشُّنَّةِ عَلَىٰ ظَاهِرَهَا، وَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَلْفَاظُهَا مِنَ الْمَعَانِي، ولاَ يُؤوِّلُونَهَا عَنْ ظَاهِرِهَا، وَلا يُحَرِّفُونَ أَلْفَاظَهَا وَدَلاَلتَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا، وَيَنْفُونَ عَنْهَا مُشَابَهَةً صِفَاتِ المَخْلُوقِيْنَ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : هُوَ الشَّورَىٰ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ وَ شَيْلَ الشَّورَىٰ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورَىٰ: ١١].

وَالثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ التَّوْحِيْدِ: تَوْحِيْدُ الإلهَيةِ: وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ؛ وَيَتَعَلَّقُ بِأَعْهَا لِالْعَبْدِ وَأَقْوَالِهِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ ، كَالدُّعَاءِ ، وَالنَّدْرِ ، والنَّحْرِ ، وَالتَّوْعَلِ ، وَالتَّوْعُنِ ، وَالتَّوْعُنِ ، وَالتَّوْعُن ، وَالتَّوْعُ ، وَالتَّوْعُن ، وَالتَّوْمُ اللَّهُ وَالْعَبْوَ ، وَاللَّعُوتَ ﴾ فَاللَّعُوتَ ﴾ فَاللَّعُوتَ اللَّعُون اللَّهُ وَالْقَدَ وَاللَّهُ وَالْقَدَ وَاللَّعُونَ اللهُ فِي أَلُوهِيّنَهِ ، كَمَا قَالَ نُوحٌ وَهُودٌ وَصَالِحُ وَشُعَيْبٌ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - : ﴿ يَعْوَمِ الْعَبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ وَالْنَهُ وَالْقَوْمُ أَوْلُ اللهُ وَالْقَدُوهُ ﴾ [العنكبوت: ٢١] وَكُلُّ رَسُولٍ يَبْدَأُ بِاللَّهُ مَالِكُم وَسَلَّم - : ﴿ يَعْوَمُ وَمُولُولُ اللهُ مَا لَكُمُ وَلَا إِلَيْ وَمَالِحُ وَصَالِحُ وَشُعَيْبٌ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - : ﴿ الْعَرَادِ الله وَيُتَوْمُ أَوْلُ اللهُ مَا لَكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْقَوْمُ أَوْلُ اللّهُ وَالْقَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ﴿ وَصَالِحُ وَمُلُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ﴿ وَمَالِحُ مُولًا إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ﴿ وَمَالِحُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ﴿ وَمُلِاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلْهُ الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَ

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّوْحِيْدِ هُوَ مَوْضُوعِ دَعْوَةُ الرُّسُلِ ، لِأَنَّهُ الأَسَاسُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ جَمِيْعُ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ تُبْنَى عَلَيْهِ جَمِيْعُ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ تَصِحُّ جَمِيْعُ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ حَصْلَ ضِدُّهُ وَهُوَ الشِّرْكُ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَتَحَقَّقْ حَصْلَ ضِدُّهُ وَهُوَ الشِّرْكُ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ

لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النّساء: ٨٤]، .

وَقَالَ-تَعَالَىٰ-: ﴿ لَئِنَ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٥ ﴾ [الزُّمَر: ٥٦].

وَأَقْسَامُ التَّوْحِيْدِ الثَّلَاثَةُ مُتَلَازِمَةُ ، كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا لَا يَنْفَكُ عَنِ الآخَرِ، فَمَتَى أَتَى المَرْءُ بِنَوْعِ وَلَمْ يَأْتِ بِالآخَرِ ، لَمْ يَكُنْ مُوَحِّدًا.

وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ الثَّقَلَيْنِ الجِنِّ وَالإِنْسَ لِحِكْمَةٍ عَظِيْمَةٍ ، وَهِيَ عِبَادَتِهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ عِبَادَتِهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ﴾ [الذَّارِيَاتُ: ٢٥] أَيْ: يُوحِّدُونَ ، وَفِي الآيَةِ اللَّهُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ﴾ [الذَّارِيَاتُ: ٢٥] أَيْ: يُوحِّدُونَ ، وَفِي الآيَةِ اللَّهُ عَظَم شِأْنِ التَّوْحِيْدِ، إِذْ كَانَ الخَلْقُ كُلُّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا إِلَّا لَهُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



# تَوْحِيْدُ الأُلُوهِيَّةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

# أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « تَوْحِيْدِ الْأَلُوهِيَّةِ» ، وَتَوْحِيْدُ الْأُلُوهِيَّةِ هُوَ إِفْرَادُ اللهُ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ ، قَوْلاً وَعَمَلاً ، وَنَفِي العِبَادَةِ عَنْ كُلِّ مِنْ سِوَى اللهِ -تَعَالَىٰ - كَائِنًا مَنْ كَانَ (۱).

وَتَوْحِيْدُ الْأُلُوهِيَّةِ هُو أَهَمُّ أَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ ، فَمِنْ أَجْلِ تَحْقِيْقِهِ أُرْسِلَتْ الرُّسُلُ، وَأُنْزِلَتْ الكُتُبُ ، وَسُلَّتْ سَيُوفُ الجِهَادِ، وَفُرِّقَ بَيْنَ المُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ .

وَمِنْ أَدِلَّةِ تَوْحِيْدِ الْأُلُوهِيَّةِ: قَوْلُهُ -تَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النِّسَاءِ:٣٦].

<sup>(</sup>١) « أَعْلاَمُ السُّنَّة المَنشُورَة» حَافِظ الحَكَمِي (٥١).

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ حِمَّارٍ فَقَالَ لِي : « يَا مُعَاذُ ؛ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ال

قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : « حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » .

قُلْتُ : أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟، قَالَ : «لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا».

وَتَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لِتَوْحِيْدِ الأُلُوهِيَّةِ : بِمَعْنَىٰ أَنَّ الإِقْرَارَ بِتَوْحِيْدِ الأُلُوهِيَّةِ ؛ فَمَنْ عَرَفَ أَنَّ اللهُ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ الرُّبُوبِيَّةَ يُوْجِبُ الإِقْرَارَ بِتَوْحِيْدِ الأُلُوهِيَّةِ ؛ فَمَنْ عَرَفَ أَنَّ اللهُ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ وَخَالِقُهُ وَمُدَبِّرُ أُمُورِهِ، وَقَدْ دَعَاهُ هَذَا الْخَالِقُ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَحْدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْبُدَهُ وَمُدَبِّرُ أُمُورِهِ، وَقَدْ دَعَاهُ هَذَا الْخَالِقُ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَحْدِه ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْبُدَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ النَّافِعُ الضَّارُ وَحْدَهُ، لَزِمَ إِنْ اللَّافِعُ الضَّارُ وَحْدَهُ، لَزِمَ إِنْ اللَّافِعُ الطَّالِقُ اللَّافِعُ الطَّالِقُ اللَّافِعُ الطَّالُونُ اللَّافِعُ الطَّالِقُ اللَّافِعُ الطَّالَةُ وَحْدَهُ ، وَعَدْهُ ، وَعَدْهُ اللَّافِعُ اللَّافِعُ الطَّالِقُ اللَّافِعُ الطَّالِقُ اللَّافِعُ الطَّالِقُ اللَّافِعُ الطَّالِقُ اللَّافِعُ الطَّالِقُ اللَّافِعُ الطَّالَةُ اللَّهُ الْحَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤُلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَادُةِ اللَّالِي الْمُؤْلِولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤُلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُولُولُولُ الللللْمُؤْلُولُول

وَتَوْحِيْدُ الْأُلُوهِيَّةِ مُتَضَمِّنُ لِتَوْحِيْدِ الرُّبُوبِيَّةِ ، بِمَعْنَىٰ أَنَّ تَوْحِيْدَ الرُّبُوبِيَّةِ يَدْخُلُ ضَمْنًا فِي تَوْحِيْدِ الأُلُوهِيَّةِ ، فَمَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، فَلاَبُدَّ يَدْخُلُ ضَمْنًا فِي تَوْحِيْدِ الأُلُوهِيَّةِ ، فَمَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، فَلاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ وَرَازِقُهُ ؛ إِذْ لاَ يُعْبَدُ إِلَّا مَنْ بِيَدِهِ النَّفْعُ والظَّمْرُ . والظَّمْرُ ، وَلَهُ الْخَلْقُ والأَمْرُ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٨٥٦) ، ومُسْلِمٌ (٣٠) .

اللوظ النهيين

وَتَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ عَمَلُ قَلْبِيُّ وَبَدَنِيُّ فَلاَ يَكْفِي فِيْهِ عَمَلُ القَلْبِ، بَلْ يَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ السُّلُوكِ والعَمَلِ قَصْدُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، كَمَا أَنَّ تَوْحِيْدَ الرُّبُوبِيَّةِ لَا السُّلُوكِ والعَمَلِ قَصْدُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، كَمَا أَنَّ تَوْحِيْدَ الرُّبُوبِيَّةِ لاَ يَكْفِي وَحْدَهُ ؛ لأَنَّهُ مَرْكُوزُ فِي الفِطْرَةِ ، فَلَوْ كَانَ كَافِيًا لِمَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى لاَ يَكْفِي وَحْدَهُ وَلاَ يَكُونُ مُوحِدًهُ الرَّبُ بعْمَةِ الرَّسُلِ وَإِنْزَالِ الكُتُبِ ، فَلاَ يَكْفِي أَنْ يُقَرَّ الإِنْسَانُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ الرَّبُ الخَالِقُ وَحْدَهُ وَلاَ يَكُونُ مُوحِدًا إِلَّا إِذَا إِذَا اللهُ مَ فَيُقِرُّ وَيَعْلَمُ بِأَنَّ اللهُ هُو المُألُوهُ المَعْبُودُ وَحْدَهُ وَيَعْبُدُهُ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، فَيُقِرُّ وَيَعْلَمُ بِأَنَّ اللهُ هُو المُألُوهُ المَعْبُودُ وَحْدَهُ وَيَعْبُدُهُ بمُقْتَضَى هَذَا الإقْرَار والعِلْم .

وَتَوْحِيْدُ الأُلُوهِيَّةَ هُوَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَهُوَ الَّذِي حَصَلَ بِهِ النِّرَاعُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أُمُهِمْ ، كَمَا قَالَ قَوْمُ هُودٍ لِنَبِيِّهِمْ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَمَا قَالَ فُمْ: ﴿ أَعْبُدُوا أَللَهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٥٥]، قَالُوا: ﴿ قَالُوا الْحَالَ اللّهَ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٥٥]، قَالُوا: ﴿ قَالُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَأَنَا لَهُ إِللّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَأَنا لَهُ إِللّهُ عَرَافُ: ٥٩].

وَكَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ لَمَّا أُمُروا بِإِفْرَادِ اللهِ بِالعِبَادَةِ :﴿ أَجَعَلَٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَلَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ۞ ﴾ [ص:٥] .

أَمَّا تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوهُ ، بَلْ إِنِّ إِبْلِيْسَ لَمْ يُنْكِرُهُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَعُورَيْنِي لَمْ يُنْكِرُهُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُورَيْنِي ﴾ [الحِجْر:٣٩].

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

# أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «تَوْحِيْدُ الرّبُوبِيَّةِ»، وَتَوْحِيْدُ الرّبُوبِيَّةِ هُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِأَفْعَالِهِ ؛ كَالْحَلْقِ والرّزْقِ والسَّعَادَةِ وَالإِنْعَامِ والتَّصْوِيْرِ، والعَطَاءِ والمَنْعِ، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ، وَالعَطَاءِ والمَنْعِ، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ، وَالقَضَاءِ والقَدَرِ، وَالنَّفْعِ والضَّرِّ، وَالإَمْاتَةِ ، والتَّدْبِيْرِ المُحْكَمِ، وَالقَضَاءِ والقَدَرِ، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ، وَالإَمْاتَةِ ، والتَّدْبِيْرِ المُحْكَمِ، وَالقَضَاءِ والقَدَرِ، وَالتَّدْبِيْرِ المُحْكَمِ، وَالقَضَاءِ والقَدَرِ، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ وَالسَّعَادِ اللَّهِ فَيْهَا ، وَوَاجِبُ العَبْدِ أَنْ يُؤْمِنَ بِذَلِكَ كُلِّهِ .

# وَأُدِلَّةُ ذَلكَ كَثِيْرَةٌ فَمِنْهَا :

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِى أَن تَحِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ دَوْجِ كُرِيمٍ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ هَنَدَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ ثُبِينٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ [لُقْهَانُ: ١١] .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ۚ اِللهُ اللهُ ا

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَسُنَنِ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُا - اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «... وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ الْجَتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وْكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يُضُرُّ وْكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَإِنْ الْجَتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يُضُرُّ وْكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَإِنْ اللهُ عَلَيْكَ ، وَإِنْ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ يَضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَإِنْ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالْمَ وَجَفَّتُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالْمَاقُولُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالْهُ عَلَيْكَ ، وَعَنْ الأَقْلَامُ وَجَفَّتُ الطَّعُمُ وَكَ اللهُ عَلَيْكَ » .

وَتَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ هُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ الثَّلَاثَةِ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ هُوَ الغَايَةَ مِنْ بِعْثَةِ الرُّسُلِ -عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ- وَلاَ يُنَجِّي وَحْدَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مَا لَمْ يَأْتِ الْعَبْدُ بِلازمِهِ وَتَوْحِيْدِ الأَلُوهِيَّةِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ اللَّهِ ﴾ [يُوسُف:١٠٦] .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٢٦٦٩) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٥١٦) ، صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٧٩٥٧) .

وَالْمَعْنَىٰ أَيْ: مَا يُقِرُّ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ رَبَّا وَخَالِقًا وَرَازِقًا وُمُدَبِّرًا - وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ تَوْحِيْدِ الرُّبُوبِيَّةِ - إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مَعَهُ فِي عِبَادَتِهِمْ غَيْرَهُ مِنَ الأَوْثَانِ وَالْأَصْنَام .

وَالْمُشْرِكُونَ زَمَنَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُقِرُّونَ بِاللهِ رَبًّا وَخَالِقًا وَرَازِقًا وُمُدَبِّرًا ، وكَانَ شِرْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ العِبَادَةِ ، حَيْثُ اتَّخَذُوا الأَنْدَادَ والشُّرَكَاءَ يَدْعُونَهُمْ وَيَسْتَغِيْثُونَ هِمْ .

وَقَدْ دَلَّ القُرْآنُ الكَرِيْمُ فِي مَوَاطِنَ عَدِيْدَةٍ عَلَىٰ إِقْرَارِ الْمُشْرِكِيْنِ بِرُبُوبِيَّةِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مَعَ إِشْرَاكِهِم بِهِ فِي العِبَادَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَئِن سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴿ وَلَئِن سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنْ يُؤُفِّكُونَ اللهَ ﴾ [العَنْكَبُوت: ٦١].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا أَنْ اللهُ عَلَم اللهُ عَلْمَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤُفَكُونَ ﴿ ١٧﴾ ﴾ [الزُّخْرَف: ٨٧] .

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُمُ وَقَالَ اللهُ مُن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ تَعُامُونَ اللهِ قُلُ مَن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ

ٱلسَّنَعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ (١) وَ السَّنَعِ وَرَبُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ اللهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ قُلْ مَنْ إِيدِهِ مَلَكُونَ كُنتُم وَلَا يُجُلُونَ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠) هَا اللهُ مِنُونَ: ١٨٩-٨٥].

وَمَعَ هَذَا الْإِقْرَارِ الْعَامِّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ للهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ ، بَلْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ كَافِرُونَ ، وَتَوَعَّدَهُمْ بِالنَّارِ وَالْخُلُودِ فِيْهَا ، وَاسْتَبَاحَ رَسُولُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لِكُونِهُمْ لَمُ يُحَقِّقُوا لاَزِمَ تَوْجِيْدِ الرُّبُوبِيَّةَ ، وَهُوَ تَوْجِيْدُ الله فِي الْعِبَادَةِ . لِكُونِهُمْ لَمُ يُحَقِّقُوا لاَزِمَ تَوْجِيْدِ الرُّبُوبِيَّةَ ، وَهُو تَوْجِيْدُ الله فِي الْعِبَادَةِ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

## أُسْمَاءُ اللهِ وَصِفَاتِهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : « أَسْمَاءُ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ » .

أَيُّهَا النَّاسُ ، الإِيْمَانُ بِالأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ لَهُ مِنَ الفَضْلِ مَا لاَ يَخْفَى، وَمِنَ الأَهُمِّيَّةِ مَا لاَ يَخْتَاجُ إِلَىٰ كَثِيْر بِيَانِ .

فَأَعْظَمُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ هِي آيَةٍ الكُرْسِيِّ وَكُلُّهَا أَسْهَاءٌ وَصِفَاتٌ للهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱)، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ رَجُلاً عَلَىٰ سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَيْهِ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ آَلُ هُو ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ آَلُ هُو ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ آَلُ هُو اللَّهُ أَحَـدُ اللَّهُ ﴾ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ آَلُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٩٤٠)، ومُسْلِمٌ (١٩٢٦) .

الفلاط النهيت

لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ»، فَسَأُلُوهُ، فَقَالَ: « لِلأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَن فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بَهَا ».

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ ﴾ .

وَاللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَمَرَنَا أَنْ نَدْعُوهُ ، فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَأَدْعُوهُ مِهَا ۚ ﴾ [الأَعْرَافُ:١٨٠].

وَحَثَنَا النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ إِحْصَائِهَا، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا ، مَائةٌ إِلَّا وَاحِدٌ ، لاَ يَخْفَظُهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَهُوَ وِتُرْ يُجِبُّ الوتْرَ » .

وَالْمُرَادُ بِإِحْصَائِهَا عَدُّهَا حِفْظًا ، وَفَهْمُهَا مَعْنىً ، وَإِلْزَامُ النَّفْسِ بِحُقُوقِهَا قَوْلاً وَعَمَلاً .

أَيُّهَا النَّاسُ! العَقِيْدَةُ مَرْجِعُهَا إِلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِذَا ثَبَتَ وَصْفُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِشَيْءٍ مِنَ الصِّفَاتِ فِي كَتَابِهِ الكَرِيْمِ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَبَ عَلَىٰ كَتَابِهِ الكَرِيْمِ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي سُنَّةٍ نَبِيِّهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَبَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَبَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاللّهُ وَالتَّنْ يَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْقُ بِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ اللهُ عَبْ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَبْعُ وَالْتَعْنَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَقِيْدَةُ وَلِكَ وَأَنّهُ هُو التَّنْزِيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَقِيْدُ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللّ

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٠٤٧)، ومُسْلِمٌ (٢٦٧٧) .

وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ [الأَحْزَابُ:٣٦] .

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ إِثْبَاتَ صِفَاتِ اللهِ - تَعَالَىٰ - الذَّاتِيَّةِ أَوْ الفَعْلَيَّة لاَ يَسْتَلْزِمُ نِسْبَةَ النَّقْصِ أَوْ العَجْزِ أَوْ عَدَمَ الكَهَالِ للهِ ، بِلْ صِفَاتُ اللهِ كُلُّهَا صِفَاتُ كَهَالُ وَجَلالُ وَلاَ تُشْبِهُ صِفَاتِ المَخْلُوقِيْنَ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ ، بَلْ لِلخَالِقِ صِفَاتُ تَنْاسِبُ ضَعْفَهُمْ صِفَاتٌ تَلَيْقُ بِجَلالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَكَهَالِهِ وَلِلْمَخْلُوقِيْنَ صِفَاتٌ تُنَاسِبُ ضَعْفَهُمْ صِفَاتٌ تَلَيْقُ بِجَلالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَكَهَالِهِ وَلِلْمَخْلُوقِيْنَ صِفَاتٌ تُنَاسِبُ ضَعْفَهُمْ وَفَاتٌ تَلَيْقُ بِجَلالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَكَهَالِهِ وَلِلْمَخْلُوقِيْنَ صِفَاتٌ تُنَاسِبُ ضَعْفَهُمْ وَعَجْزَهُمْ وَافْتِقَارَهُمْ ، كَمَا قَالَ - سُبْحَانَهُ - : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ لَكُولُولُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَ كُمِثْلِهِ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَ كُمِثُولِهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْلِهُ الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ وَلَا ا

وَقَدْ قَالَ -سُبْحَانَهُ - : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسَانُ: ٢] .

فَاللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - سَمِيْعُ بَصِيْرُ سَمْعًا يَلِيْقُ بِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ ، وَبَصِيْرًا يَلِيْقُ بِعُظُمَتِهِ وَجَلَالِهِ ، وَبَصِيْرًا يَلِيْقُ بِعُلُوّهِ وَكَمَالُ سُلْطَانِهِ ، وَالإِنْسَانُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يُنَاسِبُ عَمْلُو قِيَّتَهُ وَعَجْزَهُ ، فَلَا نَنْفِي عَنِ اللهِ صِفَاتِهِ وَنَقُولُ إِنَّهَا مِنَ صِفَاتِ المَخْلُوقِيْنَ وَلاَ نُشَبّهُ صِفَاتِ المَخْلُوقِيْنَ وَلاَ نُشَبّهُ صِفَاتِ البَريَّةِ .

أَيُّهَا النَّاسُ! أَعِيْدُوا قِرَاءَةَ الآيَةِ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَىٰ مُوَ السَّمِيعُ الْمَسَى كَمِثْلِهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْمِشْكَالاَتِ، وَيُجِيْبُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْمَشِيعُ الْمَشْكَالاَتِ، وَيُجِيْبُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْأَشْكَالاَتِ، وَيُجِيْبُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْأَشْكَالاَتِ، وَيُجِيْبُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْأَسْئِلَةِ حَوْلَ اللَّوْضُوعِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الله قَالَ: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ اللهِ مَالَ : ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ لَهُ اللَّمْ اللهِ مَالَ : ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ ال

بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ

وَخُلاَصَةُ عَقِيْدَةِ السَّلَفِ فِي الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلَامِ -رَحَهُ اللهُ بَهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهِ الإِسْلَامِ -رَحَهُ اللهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهِ الْإِسْلَامِ -رَحَهُ اللهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ ، مِنْ غَيْرِ تَعْطِيْل ، وَلاَ تَحْرِيْفٍ ، وَلاَ تَكْيْفٍ . نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلْنَا مَمَّنْ أَحْصَىٰ أَسْمَاءَهُ فَدَخَلَ الجَنَّة .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



# فَضْلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «فَصْلُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ الله »، وَهِيَ كَلَمَةٌ الإِخْلاَصِ وَالتَّوْحِيْدِ، وَهِيَ كَلَمَةٌ الإِخْلاَصِ وَالتَّوْحِيْدِ، وَهِيَ شَهَادَةُ الْحَقِّ وَدَعْوَةُ الْحَقِّ، وَبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ لِأَجْلِهَا خُلِقَ الْخَلْقُ، وَأَرْسِلَ الرُّسُلُ، وَأُنْزِلَتْ الْكُتُبُ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الأَنْبِيَاءُ:٢٥].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَكَ كُمَ بِٱلرُّوجِ مِنْ ٱمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَٱتَّقُونِ ﴿ ﴾ [النَّحْلُ: ٢٥] .

# وَتَشْتَمِلُ هَذه الكَلمَةُ العَظيْمَةُ عَلَى رُكَنَيْن ،

الرُّكْنُ الأَوَّلُ - النَّفْيُ .

الرُّكْنُ الثَّاني - الإِثْبَاتُ .

فَالنَّفْيُ هُوَ قَوْلُنَا: ﴿ لَا إِلَّهَ ﴾ .

والإِثْبَاتُ هُوَ قَوْلُنَا ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾.

فَ ﴿ لَاۤ إِلَهَ ﴾ نَفْيُ جَمِيْعِ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ .

و ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ إِثْبَاتُ جَمِيْعِ أَنْوَاعُ العِبَادَةِ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا لاَ شَرِيْكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ.

وَقَدْ جَاءَ مَعْنَىٰ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي آيَاتٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ -تَعَالَىٰ -فَمِنْهَا: \* قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أَمُّةٍ رَّسُولًا أَنِ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّعُوتُ ﴾ [النَّحْلُ:٣٦].

فَقَوْلُهُ -تَعَالَىٰ -: ﴿ أَعُبُدُواْ أَلَنَّهَ ﴾ هُوَ مَعْنَىٰ : ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ .

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّلغُوتَ ﴾ هُوَ مَعْنَى: ﴿ لَاۤ إِلَهَ ﴾ .

وَ ﴿ ٱلطَّنغُوتَ ۗ ﴾ هُوَ كُلُّ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ مِنْ دُونِ اللهِ -تَعَالَىٰ - .

وَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيْمَةُ سَبَبُ لِلنَّجَاةِ مِّنَ النَّارِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسْ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: ﴿ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي وَزُنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٤)، ومُسْلِمٌ (١٩٣) .

بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-عَنِ اللّهُ وَحُدَهُ عَنِ النّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « مَنْ شَهِدَ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ عَيْسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ عَيْسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَتُّ ، وَالنَّارُ حَتُّ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَل » .

وَفِي "صَحِيْحِ مُسْلِم " (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ : أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ » .

كَمَا أَنَّ كَلَمَةَ التَّوْحِيْدِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ وَتَكْثِيْرِ الأُجُورِ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِي يَوْمِ مَائَةَ مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرَ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مَائَةَ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرَ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مَائَةَ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٤٣٥)، ومُسْلِمٌ (٢٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٤٠٣) ، ومُسْلِمٌ (٢٦٩١) .

الملاط الرهبية

حَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ ».

وَبِالجُمْلَةِ فَضَائِلُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، لَكِنْ يَكْفِي مِنَ القِلَادَةِ مَا أَحَاطَ بِالعُنْق .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



# إِثْبَاتُ أَنَّ اللهَ في السَّمَاءِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « إِثْبَاتِ أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ ».

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ إِثْبَاتَ عُلُوِّ اللهِ -تَعَالَىٰ - عَلَىٰ خَلْقِهِ وَفَوْقِيَّتِهِ هُوَ مُقْتَضَىٰ الفَطرِ السَّلِيْمَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الخَلْقَ جَمِيْعًا بِطِبَاعِهِمْ وَقُلُومِمْ السَّلِيْمَةِ يَرْفَعُونَ الفِطرِ السَّلِيْمَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الخَلْقَ جَمِيْعًا بِطِبَاعِهِمْ وَقُلُومِمْ السَّلِيْمَةِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَيَقْصِدُونَ جِهَةَ العُلُوّ بِقُلُومِمْ عِنْدَ التَّضَرُّعِ إِلَىٰ اللهِ وَلاَ يَلْتَفِتُونَ يُمْنَةً وَيُسْرَةً .

وَقَدْ دَلَّتِ الأَدِلَّةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَوْقَ سَمَاوَاتِه مُسْتَو عَلَىٰ عَرْشِهِ ، فَمَنْهَا:

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ ءَأَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ أَن أُمْ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ

كَيْفَ نَذِيرِ اللهِ [الله:١٦-١٧].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: « أَيْ: أَأَمِنْتُمْ عَذَابَ مَنْ فِي السَّمَاءِ إِنْ عَصَيْتُمُوهُ » (١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلْمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلجَارِيَةِ: « أَيْنَ اللهُ»، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: « مَنْ أَنَا » ، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » .

# قَالَ الْحَافِظُ الدَّهَبِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ - : فَفِي الْخَبَرِ مَسْأَلْتَان :

أَحَدُهُمَا: شَرْعِيَّةُ قَوْلِ الْمُسْلِم: ﴿ أَيْنَ اللهُ ﴾ .

وَالثَّانِيَةُ: قَوْلُ المَسْؤُولِ: فِي السَّمَاءِ، فَمَنْ أَنْكَرَ هَاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَّمَا يُنْكِرُ عَلَىٰ المُصْطَفَىٰ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٣).

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ خَطَأُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِي كُلِّ مَكَانٍ بِذَاتِهِ ؟ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الرَّبُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فَي بَطْنِ الإِنْسَانِ وَفَهِ ، وَفِي الْحُشُوشِ وَأَمَاكِنِ القَاذُورَاتِ !! ، تَعَالَىٰ اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواً كَبِيْرًا .

<sup>(</sup>١) « الجَامِعُ لأِحْكَام القُرْآنِ » (١٨/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٧).

<sup>(</sup>٣) « مُـخْتَصَرُ العُلُوِّ» (٨١).

والمُسْلِمُ يُشْبِتُ لِلهِ اسْتِوَاءَهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ ، كَمَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْفٍ وَلاَ تَعْطِيْل ، مِنْ غَيْرِ تَحْيْفٍ وَلاَ تَعْطِيْل بَاللهِ لاَدِلَّةِ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا ، وَ مِنْهَا مَا سَيَأْتِي ذِكْرُهَا .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِئَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٥٤].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى ٱلْمَرْضِ ٱلسَّتَوَىٰ ﴿ أَنَ اللهُ عَلَى ٱلْمَرْضِ ٱلسَّتَوَىٰ ﴿ أَنَ اللهُ عَلَى ٱلْمَرْضِ ٱلسَّتَوَىٰ ﴿ أَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ٱلْمَرْضِ ٱلسَّتَوَىٰ ﴿ أَنَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا ع

قَالَ الْبَغُويُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ عَلَا عَلَيْهِ ('')، وَ فَي «الصَّحِيْحَيْنِ» ('') مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ﴿ لَلَا قَضَى اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي » .

وَقَدْ أَطْبَقَ السَّلَفُ عَلَىٰ تَفْسِيْرِ الاَسْتِوَاءِ بِالعُلُوِّ والاَرْتِفَاعِ ، كَمَا نَقَلَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ وَعَنْ مُجَاهِدِ (٣) .

وَأَمَّا اسْتِدْلاَلُ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ قَوْلَهُ -تَعَالَىٰ - :﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُونَ مَا كُونً مَا كُنْتُمُ ۚ ﴾ [الحَدِيْدُ:٤] ، بِأَنَّ اللهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) «مَعَالُم التَّنْزِيْلِ » لِلبَغَوِيِّ (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ اَلبُخَارِيُّ (٣١٩٤)، ومُسْلِمٌ (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ البُّخَارِيُّ ، كِتَابُ التَّوْجِيْدِ ، بَابُ رَقَم (٢٢) .

تَيْمِيةً -رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ الأَئِمَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَ الأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ -تَعَالَىٰ - : ﴿ وَهُو مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ -تَعَالَىٰ - : ﴿ وَهُو مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَسَائِرِ أَئِمَةَ اللهُ إِللهَ عِمَا الْعَبْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ الْحَدِيْدُ:٤] . لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ خُتَلِطٌ بِالمَخْلُوقَاتِ وَكَالُّ فَيْهَا ، وَلاَ أَنَّهُ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانِ ، بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ وَحَالُّ فَيْهَا ، وَلاَ أَنَّهُ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانِ ، بَلْ هُو سُبْحَانَهُ - مَعَ العَبْدِ أَيْنَ مَا كَانَ ، وَمَعَ كُلِّ مَهُ وَيُحْوَاهُ رَقِيْبُ عَلَىٰ خَلْقِهِ مُهَيْمِنُ وَمَعَ كُلِّ مَهُ وَيَرَىٰ أَفْعَالَهُ ، وَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَنَجْوَاهُ رَقِيْبُ عَلَىٰ خَلْقِهِ مُهَيْمِنُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١).

نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُفَقِّهَنَا فِي الدِّيْنِ ، وَيَجْعَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنِ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

## الإيْمَانُ بِالقَدَر

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَلُ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُوله.

### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: « الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ».

وَالإِيْهَانُ بِالْقَدَرِ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ التَّصْدِيْقُ الْجَازِمُ بِأَنَّ كُلَّ خَيْرٍ وَشَرِّ فَهُو بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّهُ الفَعَّالُ لَمَا يُرِيْدُ، لاَ يَكُونُ شَيْءٌ إلَّا بِإِرَادَتِهِ، وَلاَ يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مَشِيْئَتِه ، وَلَيْسَ فِي الْعَالَم شَيْءٌ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيْرِه ، وَلاَ يَصْدُرُ إِلّا عَنْ تَدْبِيْرِه، وَلاَ يَحَيْدَ لِأَحَد عَنِ الْقَدَرِ الْمَقْدُورِ ، وَلاَ يَتَجَاوَزُ مَا يَصْدُرُ إِلّا عَنْ تَدْبِيْرِه، وَلاَ يَحَيْدَ لِأَحَد عَنِ الْقَدَرِ الْمَقْدُورِ ، وَلاَ يَتَجَاوَزُ مَا يَصْدُرُ إِلّا عَنْ تَدْبِيْرِه، وَلاَ يَحَيْدَ لِأَحَد عَنِ الْقَدَرِ المَقْدُورِ ، وَلاَ يَتَجَاوَزُ مَا يَصْدُرُ إِلّا عَنْ تَدْبِيْرِه، وَلاَ يَعْبَدُ لِأَحَد عَنِ الْقَدَرِ المَقْدُورِ ، وَلاَ يَتَجَاوَزُ مَا يَصْدُرُ إِلّا عَنْ تَدْبِيْرِه، وَلاَ يَعْبَدُ وَالطَّاعَاتِ وَالْمَاعِي ، خَطَّ فِي اللَّوْحِ المَسْطُورِ، وَأَنَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَالطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ وَنَهَاهُمْ ، وَجَعَلَهُمْ خُنْتَارِيْنَ لِأَفْعَالِمُ مُ غَيْرَ بَعْبُورِيْنَ عَلَيْهَا ، بَلْ هِي وَاقِعَةٌ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ ، وَاللهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ ، لاَ يُسْأَلُ عَمَّا قُدْرَتَهُمْ ، مَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ ، لاَ يُسْأَلُ عَمَّا وَقُعَدُ اللهُ الْعَبَادِي مَنْ يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ ، لاَ يُسْأَلُ عَمَّا وَالْمَاعُومِ وَالْمَاعُومِ وَالْقَالُ الْعَلَاقُ مُ اللهُ الْعَلَاقُ الْعُمْ وَخَالِقُ الْعَالْمُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُومُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَلَ الْمَالَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

0.

يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ» (١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَّا سَأَلَهُ جِبْرِيْلُ عَنِ الإِيْمَانِ : « أَنْ تَوْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ تَوْمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » فَكُلُّ شَيْءٍ يَحُدُثُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ وَمَا بَعْدَهَا بِقَدَرِ مَكْتُوب.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ اللهُ عَلَمُ ١٤٩].

وَفِي "صَحِيْحِ مُسْلِم " (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - وَفِي اللهُ عَنْهُمَ - وَقَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كُلِّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ ، حَنْهُمَ اللهَ عَبْرُ وَالْكَيْسُ » . وَالْعَجْزُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ التَّسْوِيْفُ فِي الْعَمَلِ ، وَالْكَيْسُ » . وَالْعَجْزُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ التَّسْوِيْفُ فِي الْعَمَلِ ، وَالْكَيْسُ هُوَ الإِقْبَالُ عَلَىٰ الْعَمَلِ بِنَشَاطٍ وَحِذْقٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْعَاجِزُ قَدْ قُدِّرَ عَيْسُهُ .

مَرَاتِبُ الْقَدْرِ : وَالْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُوْدٍ : الْأَمْرُ الْأَوَّلُ : الْعَلْمُ :

وَهُوَ الإِيْهَانُ بِأَنَّ اللهَ عَلِمَ بِكُلِّ شَيْءٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيْلاً ، وَأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ جَمِيْعَ خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْلُقَهُمْ وَعَلِمَ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ ، وَأَقْوَالَهُمْ وَأَعْهَالُهُمْ ، وَجَمِيْعَ

<sup>(</sup>١) « انْظُرْ : « التَّوْحِيْدُ لِلنَّاشِئَةِ وَالْمُبْتَلَئِيْنَ » (٩٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٥٥).

حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَعَلَانِيَّتِهِمْ ، وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّار .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُو ۗ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الْحَشْرُ :٢٢] .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطَّلَاقُ: ١٢] .

# الأَمْرُ الثَّاني : الكِتَابَةُ :

فَنَعْلَمُ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - قَدَ كَتَبَ جَمِيْعَ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ ، وَدَلِيْلُهُ قَوْلُ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا - : ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُمُصِيبَةٍ فِي الْمُحْفُوظِ ، وَدَلِيْلُهُ قَوْلُ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا - : ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُمُصِيبَةٍ فِي الْمَحْفُوظِ ، وَدَلِيْلُهُ قَوْلُ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا - : ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُمُوسِيبَةٍ فِي الْمَحْفُوظِ ، وَدَلِيْلُهُ قَوْلُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَالِهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِ و -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنِ عَمْرِ و -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَلْقُ اللهُ مَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفِ سَنَةٍ » .

## الْأُمَرُ الثَّالثُ: المُشيِّئَةُ:

الإِيْهَانُ بِمَشِيْئَةِ اللهِ النَّافِذَةِ الَّتِي لاَ يَرُدُّهَا شَيْءٌ ، وَقُدْرَتِهِ الَّتِي لاَ يُعْجِزُهَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٥٣) .

الفالوظ النهبين

شَيْءٌ ، فَجَمِيْعُ الْحَوَادِثِ وَقَعَتْ بِمَشِيِّئَةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ ، وَدَلِيْلُهُ :

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ ﴾ [التَّكُويْر: ٢٩] .

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ﴾ [إبْرَاهِيْمُ:٢٧].

## الأُمْرُ الرَّابِعُ: الإِيْمَانُ:

الإِيْمَانُ بِأَنَّ اللهَ هُوَ المُوجِدُ لِلأَشْيَاءِ كُلِّهَا ، وَأَنَّهُ الْخَالِقُ وَحْدَهُ ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ خَلُوقٌ لَهُ ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

وَدَلِيْلُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزُّمُر: ٦٢].

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُۥ نَقْدِيرًا ﴾ [الفُرْقَانُ: ٢].

وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ الأَرْبَعِ ، وَقَدْ جُمِعَتْ فِي بَيْتٍ:

عِلْمٌ كِتَابَةُ مَوْلَانَا مَشِيْئَتُهُ وَخَلْقُهُ وَهُو إِيْجَادٌ وَتَكُوِيْنُ

نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنْا عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً ، وَيَجْعَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ . وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

## اسْمُ الله الأَعْظَمُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا عَبْدهُ وَرَسُوله .

### أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ».

فَفِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِهُ اللهُ -فِي اللهُ «صَحِيْح أَبِي دَاوُدَ » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا - سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللّهُمَّ عَنْهُا - سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللّهُمَّ عَنْهُا - سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللهُ إِنّ أَنْتَ ، الأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ إِنّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلّا أَنْتَ ، الأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ، فَقَالَ: « لَقَدْ سَأَلْتَ الله بِالاسْمِ الّذِي إِذَا شَعْلَ بِهِ أَجَابَ » .

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ دَعَا الله كَبِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٤٩٣) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٥٤٢) ، وَابْن مَاجَةْ (٣٨٥٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ » (١٣٤١).

# إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا شُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ » .

وَفِي « مُسْنَدِ أَحْمَدِ » بِسَنَد صَحِيْحٍ ، صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ - فِي «المِشْكَاةِ »(۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسْ بْنِ مَالِك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ جَالسًا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي المَسْجِدِ وَرَجُلُ يُصَلِّي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ المَنَانُ ، بَدِيْعُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ المَنَانُ ، بَدِيْعُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « دَعَا الله بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَعْطَى » .

وَيُلَاحَظُ أَنَّ الاسْمَ الَّذِي تَكَرَّرَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيْثِ هُوَ « اللهُ » ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ النَّانِيِّ بِصِيْغَةِ « اللَّهُمَّ » ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي الْحَدِيْثِ النَّانِيِّ بِصِيْغَةِ « اللَّهُمَّ » ، وَإِنَّمَا كَانَ الأَصْلُ فِيْهِ « يَا اللهُ » ، فَلَمَّا حَذَفُوا اليَاءَ مِنَ أُوَّلِ الْحَرْفِ زَادُوا المِيْمَ فِي آخِرِهِ ليَرْجَعَ المَعْنَىٰ الَّذِي فَيْه « يَا اللهُ » .

وَقَدْ اخْتَارَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الاَسْمَ الأَعْظَمَ لِلهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُو «الله»، الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ الْقَيِّمَ، فَقَدْ قَالَ - بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ لَوَازِمَ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَىٰ -: فَاسْمُ «الله» دَالٌ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ والصِّفَاتِ الْعُلْيَا بِالدَّلاَلاَتِ النَّلاثِ، فَإِنَّه دَالٌ عَلَىٰ إِلْهَيَّتِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِثُبُوتِ صِفَاتِ الإِلْهَيَّةِ مَعَ نَفْي الثَّلاثِ، فَإِنَّه دَالٌ عَلَىٰ إِلْهَيَّتِهِ المُتَضَمِّنَةِ لِثُبُوتِ صِفَاتِ الإِلْهَيَّةِ مَعَ نَفْي الثَّلاثِ، فَإِنَّه دَالٌ عَلَىٰ إِلْهَيَّتِهِ المُتَضَمِّنَة لِثُبُوتِ صِفَاتِ الإِلْهَيَّةِ مَعَ نَفْي الثَّلاثِ، فَإِنَّه دَالٌ عَلَىٰ إِلْهَيَّتِهِ المُتَضَمِّنَة لِثُبُوتِ صِفَاتِ الإِلْهَيَّةِ مَعَ نَفْي (١) (صَحِيْحُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٥)، وَأَبُو دَاوُدُ (١٤٩٥)، وَالنِّسَائِيُّ (٣/ ٥٢)، وَصَحَّحَهُ اللهُ - فِي «المِشْكَاةِ» (٢٩ ٢٩٠).

الخلاط الناهيية

أضَّدادهَا عَنْهُ.

وَصِفَاتُ الإِلَمْيَةِ هِيَ صِفَاتُ الكَمَالِ ، المُنزَّهَةُ عَنِ التَّشْبِيْهِ وَالمَثَالِ وَعَنِ العَيُوبِ وَالنَّقَائِصِ ، وَلَهَذَا يُضَيْفُ اللهُ - تَعَالَىٰ - سَائِرَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ إِلَىٰ لَا لَعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ ، وَلَهَذَا يُضَيْفُ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ هَذَا الأسْمِ العَظِيْمِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٨٠].

وَيُقَالُ: الرَّحْمَنُ وَالرَّحِيْمُ والقُدُّوْسُ والسَّلَامُ والعَزِيْزُ وَالحِكِيْمُ » مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ ، وَلاَ يُقَالُ: « اللهُ » مِنْ أَسْمَاءِ «الرَّحْمَنُ» وَلا مِنْ أَسْمَاءِ «العَزِيْزُ» ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .

وَمَّا يُرَجّحُ أَنَّ « اللهُ » هُو الاسْمُ العَظِيْمُ ؛ لِأَنَّ جَمِيْعَ النُّصُوصِ الَّتِي قَالَ الرَّسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اسْمَ اللهَ الأَعْظَمَ وَرَدَ فِيْهَا . وَمَّا يُرَجَّحُ -أَيْضًا-أَنَّ « اللهُ » هُو الاسْمُ الأَعْظَمُ أَنَّه تَكَرَّرَ فِي القُرْآنِ الكرِيْم يُرَجَّحُ -أَيْضًا-أَنَّ « اللهُ » هُو الاسْمُ الأَعْظَمُ أَنَّه تَكَرَّرَ فِي القُرْآنِ الكرِيْم سَبعًا وَتَسْعِيْنَ وَسُتُّهَا ثَةَ وَأَلْفِيْنِ (حَسْبَ إِحْصَاءِ المُعْجَمِ اللَّهُمْرَسِ) ، وَوَرَدَ سَبعًا وَتَسْعِيْنَ وَسُتُّهَا ثَةَ وَأَلْفِيْنِ (حَسْبَ إِحْصَاءِ المُعْجَمِ اللَّهُمْرَسِ) ، وَوَرَدَ بَلَقُطْ «اللَّهُمَّ» خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي حِيْنِ أَنَّ اسْمًا آخَرَ عَمَّا يُخْتَصُّ بِاللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَهُو «الرَّحْمَنُ» لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهُ إِلَّا سَبْعًا وَخَمْسِيْنَ مَرَّةً وَيُرَجِّحُهُ -أَيْضًا- وَسُعْمَةُ اللهُ عَلَىٰ مَرَّةً هُذَا الاسْمُ مِنَ المَعانِي العَظِيْمَةِ الكَثِيْرَةِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ -تَعَالَىٰ - وَهُو الرَّحْمَنُ اللهُمْ مَنَ المَعانِي العَظِيْمَةِ الكَثِيْرَةِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ -تَعَالَىٰ - . وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَعْفُرُكَ وَأَتُوبُ وَالْبَكَ . وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَعْفُرُكَ وَأَتُوبُ وَالْبَكَ .

# مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى « الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ»

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْهَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « شَرْحِ بَغْضِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى « الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ». وَالاسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَة ، «والرَّحْمَنُ» أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنْ «الرَّحِيْمِ» وَالاسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَة ، «والرَّحْمَنُ» أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنْ «الرَّحِيْمِ» وَهُو أَرْحَمُ بِعِبَادَهِ مِنَ الوَالِدَة بِوَلَدِهَا ، فَهَا مِنْ نِعْمَة وُجِدَتْ إِلَّا مِنْ آثَارِ رَحْمَتِه ، وَمَا مِنْ نِقْمَة دُمِغَتْ إِلَّا مِنْ آثَارِ رَحْمَتِه .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَبْيِ فَإِذَا امْرَأَةُ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي -وَقَدْ سُبِيَتْ وَابْتُعِدَتْ عَنْ طِفْلِهَا -إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٩٩٩٥)، ومُسْلِمٌ (٢٧٥٤) .

السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَتَرَوْنَ هَذِهِ المَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ » ، قُلْنَا : لا واللهِ وَسَلَّمَ : وَهِي تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا » .

وَالرَّهُنُ اسْمٌ يَخْتَصُّ بِاللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ، وَلاَ يَجُوْزُ إِطْلَاقُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ .

قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ قُلِ الدَّعُواْ اللهَ أُو اَدْعُواْ اللَّهَ أَوِ اَدْعُواْ اللَّهَ أَوْ اللهَ أَوْ اللَّهَ أَوْ اللهَ أَوْ اللهُ الل

فَعَادِلْ بِهِ الْاسْمَ الَّذِي لاَ يُشْرِكُهُ فِيْهِ غَيْرُهُ وَهُوَ «اللهُ».

أُمَّا «الرَّحِيْمُ» فَإِنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَصَفَ بِهِ نَبِيَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُ مُ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِاللَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيثُ عَلَيْكُمُ مِاللَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيثُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ مَا عَنِيْتُ مُ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِاللَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيثُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَنِيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَنِيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الله

وَوَرَدَ الْاَسْمَانَ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ ، ذُكِرَ «الرَّحْمَنُ» فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ سَبْعًا وَخُسِيْنَ مَرَّةً ، مِنْهَا قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ ۖ وَمَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَالرَّمْةُ فِي اسْمِهِ «الرَّحِيْمِ» شَمِلَتْ رَحْمَتُهُ لِلمُؤْمِنِيْنَ وَالكَافِرِيْنَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، وَرَحْمَةُ اللهِ مِنْ أَعْظَمَ صِفَاتِهِ -تَعَالَىٰ - بِالنَّسْبَةِ لِعِبَادِهِ، فَهِي تَفْتَحُ أَبُوابِ الْخَوْفِ وَاليَأْسِ وَتُشْعِرُ الشَّخْصَ الْبُوابِ الرَّجَاءِ وَالأَمَلِ، وَتَذَفَعُ أَبُوابِ الْخَوْفِ وَاليَأْسِ وَتُشْعِرُ الشَّخْصَ اللهُ مِنْ وَاللهَ مَنْ وَاللهُ - صُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - غَلَبَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، وَلَمْ يَعْعَلِ اللهُ - صُبْخَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَالدَّنْيَا إِلَّا جُزْءًا يَسِيْرًا مِنْ وَاسِع رَحْمَتِه، اللهُ - صُبْخَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَلَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْرًا مِنْ وَاسِع رَحْمَتِه، وَلَمْ يَتَرَاحَمُ النَّاسُ وَيَتَعَاطَفُونَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَحْيَاءِ فِي الأَرْضِ أَجْعُونَ. كَمَا تَبَرَاحَمُ النَّاسُ وَيَتَعَاطَفُونَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَحْيَاءِ فِي الأَرْضِ أَجْعُونَ. كَمَا تَبَرَاحَمُ النَّاسُ وَيَتَعَاطَفُونَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَحْيَاءِ فِي الأَرْضِ أَجْعُونَ. كَمَا تَبَنَ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ (١)» مِنْ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ كَمَا شُعُ رَسُولً الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « جَعَلَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولً اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « جَعَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَسُ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمَنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ، حَتَّىٰ تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا الْوَرَسُ حَلْيَ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيْبَهُ ».

وَالرَّحْمَةُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا اسْمُهُ «الرَّحْمَنُ» رَحْمَةٌ عَامَّةٌ بِأَهْلِ الدُّنْيَا ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلِعَلَىٰ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلِعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ اللَّهُ ﴾ [القَصَصُ: ٧٣].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٥٤)، ومُسْلِمٌ (٢٧٥٢) .

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بَثْمَرا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآء طَهُورًا ﴿ اللهُ وَاللَّهُ ﴾ [الفُرْقَانُ: ٤٨].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَٱنظُر إِلَىٰٓ ءَاثُرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى اللَّهُ اللَّهُ مُوتِهَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ الللّ

وَخُصَّ اسْمُهُ «الرَّحْنُ عَلَى الْمَوْنَ» عِنْدَ اسْتَوَائِهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ ، فَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فَوْقَ الكُلِّ مُؤْمِنْهُمْ وَكَافِرِهُمْ ، وَحَيَاتُهُمْ قَائِمَةُ بِإِذْنِهِ ، وَأَرْزَاقَهُمْ مَكْنُونَةٌ فِي غَيْبِهِ ، رَهْنُ مَشَيْئَتِهِ وَكَافِرِهُمْ ، وَحَيَاتُهُمْ قَائِمَةٌ بِإِذْنِهِ ، وَأَرْزَاقَهُمْ مَكْنُونَةٌ فِي غَيْبِهِ ، رَهْنُ مَشَيْئَتِهِ وَكَافِرِهُمْ ، وَحَيَاتُهُمْ قَائِمَةٌ بِإِذْنِهِ ، وَأَرْزَاقَهُمْ مَكْنُونَةٌ فِي غَيْبِهِ ، رَهْنُ مَشَيْئَتِهِ وَأَمْرِهِ ، فَلَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً فَمْ إِلَّا بِقُوّتِهِ وَحَوْلِهِ ، فَهُوَ اللَّكُ وَالكُلُّ فِي وَأَمْرِهِ ، فَلَا حَوْلُ وَلاَ قُوّةً فَمْ إِلَّا بِقُوّتِهِ وَحَوْلِهِ ، فَهُو اللَّكُ وَالكُلُّ فِي مَمْكُنُونَةً هَا مَا لَا لَهُ اللَّهُ وَالكُلُّ فِي الْكَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالكُلُّ فِي اللَّهُ مَا إِلَّا بِقُوّتِهِ وَحَوْلِهِ ، فَهُو اللَّهُ وَالكُلُّ فِي الْمَاكُلُونَةُ اللَّهُ مَا إِلَّا بِقُوّتِهِ وَحَوْلِهِ ، فَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَالكُلُّ فِي اللَّهُ الْعَلْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَوْلَهُ هُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالِهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْعُلِيْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلَ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلَ بِهِ عَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَافِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّلْمُ اللَّالِمُ الل

وَالرَّحْمَةُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا اسْمُهُ «الرَّحِيْمُ» رَحْمَةٌ خَاصَّةٌ تُلْحِقُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ فَقَطْ في الآخِرةِ ، فَكَمَا شَمِلَتُهُمْ في الدُّنْيَا بِاسْمِهِ «الرَّحْمَنُ» فَإِنَّهَا سَوْفَ تَشْمَلَهُمْ فِي الآخِرةِ بِاسْمِهِ «الرَّحِيْمُ» فَيَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُو بَهُمْ وَتَلْحَقُهُمْ رَحْمَتُهُ الَّتِي يَدْخُلُونَ

<sup>(</sup>١) «مَنْهَجُ السَّلَف فِي فِهْمِ الأسْمَاء الْحُسْنَىٰ » (١٠).

بِهَا الْجِنَانَ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأَحْزَاتُ: ٤٣] .

المولا جوز الأرهبية

وَرَحْمَةُ اللهِ لاَ تَقْتَصِرُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَطْ ، بَلْ تَمْتَدُّ لِتَشْمَلَ ذُرِيَّتَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، تَكْرِيْمًا لَهُمْ وَسَكِيْنَةً لِأَنْفُسِهِمْ ، وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ الخِضْرِ وَالَّتِي قَالَ عَنْهَا : ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَالْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَالْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلْحَا فَالَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدُهُ هُمَا وَكُنْ أَبُوهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَبِيكَ أَن اللّهُ فَا اللّهُ هُمَا وَقَالَ عَنْ يَبْلُغَا آلَكُهُ فَي اللّهُ الْفَالَادُ مَنْ يَتَلَالُهُ اللّهُ وَلَمْ الْمُؤْمَالُ وَلَانَا لَعُلُولُونَا اللّهُ فَا لَا عَلَيْنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَا لَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لَلْهُ الْمُؤْمِنَا لَكُولُولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّ

فَالإِيْمَانُ بِاللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - والعَمَلُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ سَبَبُ لاَسْتِجْلَابِ
رَجْمَتِهِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ
ثُرُحُمُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ «الرَّبُّ»

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « السّمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ (الرَّبُّ) ».

## قَالَ ابْنُ سَعْديِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :

«الرَّبُّ» هُوَ الْمُرَبِّي جَمِيْعَ عِبَادِهِ بِالتَّدْبِيْرِ وَأَصْنَافِ النِّعَمِ، وَأَخَصُّ مِنْ هَذِهِ تَرْبِيَتُهُ لِأَصْفِيَائِهِ بِإِصْلَاحِ قُلُوبِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، وَلَهَذَا دُعَاوَهُمْ لَهُ تَرْبِيَتُهُ لِأَصْفِيَائِهِ بِإِصْلَاحِ قُلُوبِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، وَلَهَذَا دُعَاوَهُمْ لَهُ بَرْبِيَتُهُ لِأَصْفِيَائِهِ بِإِصْلَاحِ قُلُوبِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، وَلَهَذَا دُعَاوَهُمْ لَهُ بَرْبِيَةُ الخَاصَّةَ » (١).

وَقَدُ وَرَدَ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةٌ جِدًّا ، تَزِيْدُ عَلَى خَمْسِمَائَةٍ مَرَّةٍ ، فَمنْهَا :

قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَسَمِينَ ۞ ﴾ [الفَاتِحَةُ:٢].

<sup>(</sup>١) «تَيْسِيْـرُ الكَرِيْم الرَّحَمْنِ» (٥/ ٢٩٨).

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْآالُ ﴾ [الأَنْعَامُ: ١٦٢].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسُلِمٌ قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ الْمَاكُ لِرَبِّ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

## قَالَ ابْنُ كَثير -رَحمَهُ اللهُ - :

«وَالرَّبُّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ، وَيُطْلَقُ فِي اللَّغَةِ عَلَىٰ السَّيِّدِ وَعَلَىٰ الْمُتَصَرِّفِ لِلإِصْلَاح، وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيْحُ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى» (١).

## وَآثَارُ الإِنْمَانَ بِهَذَا الْاسْمِ كَثِيْرَةٌ جِدًّا فَمِنْهَا :

أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ الرَّبُّ عَلَىٰ الْحَقِيْقَةِ ، فَلَا رَبَّ عَلَىٰ الْحَقِيْقَةِ سوَاهُ، وَهُو رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَالِكُ الْمُلْكِ، وَمَلكُ الْمُلُوكِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -، سوَاهُ، وَهُو رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَالِكُ الْمُلْكِ، وَمَلكُ اللهُ اللهُ وَتَعَالَىٰ -، فَقَالَ أَنَا فَمَنْ ادَّعَىٰ الرُّبُوبِيَّةَ كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَقَالَ أَنَا وَيَكُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

أَرَادَ أَنْ يُنَازِعَ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ الأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ الْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ الْأَوْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ الْأَوْلَىٰ ﴿ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ لَكَالَ اللَّهُ لَكَالَ اللَّهُ لَكَالَ اللَّهُ لَكَالَ اللَّهُ لَكَالَ اللَّهُ لَكَالًا لَهُ لَكَالًا لَهُ لَكَالًا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُنْ إِنَّ لَهُ لَكُنَّا لَهُ لَكُو لَهُ لَا لَهُ لَكُلَّا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُالًا لَهُ لَكُلَّا لَهُ لَكُاللَّهُ لَكُالًا لَهُ لَكُنَّا لَهُ لَهُ لَكُنْ إِنَّ لَهُ لَكُنْ إِلَىٰ اللَّهُ لَكُنْ لَكُولِ اللَّهُ لَكُلُكُ لَا لَهُ لَكُلَّا لَهُ لَكُلَّ لَ

وَمِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِهَذَا الاسْمِ أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ لَمْ يَطْلُبْ غَيْرَ اللهِ لَهُ رَبًّا وَإِلَّا ، بَلْ رَضِيَ بِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ .

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ ابْن كَثِيْـر» (١/ ٢٣).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَمِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ الْعَبَّاسِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ وَسَلَّمَ - : «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبُّولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا ».

وَمِنْ آثَارِ الإِنْ مَانِ بَهَذَا الاسْمِ ارْتِبَاطُ الخَلْقِ وَالأَمْرِ بِهَذِهِ الأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ «اللهُ» ، وَ«الرَّبُ» ، وَ«الرَّحْمَنُ» .

وَمِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِهَذَا الاسْمِ ، أَنَّ أَكْثَرَ دُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ بِهَذَا الاسْم.

وَمِنْ آثَارِ الإِيْهَانِ بِهَذَا الاسْمِ أَنْ نَهَىٰ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العَبْدَ أَنْ يَقُولَ لِسَيِّدِهِ ( رَبِّي ) ؛ فَفِي ( الصَّحِيْحَيْنِ ) ( ) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ( لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَضَّى رَبَّكَ ، وَضَّى وَبَّكَ ، وَلَيْقُلْ: فَتَايَ وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَغُلَا مَعِيْهِ مَوْلاَيَ ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي أَمْتِي ، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي ) .

## قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللَّهُ - :

«وَالَّذِي يَخْتَصُّ بِاللهِ - تَعَالَىٰ - إِطْلَاقُ الرَّبِّ بِلاَ إِضَافَةٍ ، وَأَمَّا مَعَ الإِضَافَةِ فَيَجُوزُ إِطْلَاقُهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - حِكَايَةً عَنْ يُوْسُفَ - عَلَيْهِ الإِضَافَةِ فَيَجُوزُ إِطْلَاقُهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ - عَلَيْهِ الإِضَافَةِ فَيَجُوزُ إِطْلَاقُهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلَام - : ﴿ أَذَ كُرُنِ عِن دَرَبِكَ ﴾ [يُوسُفُ: ٢٤] ، وقَوْلِهِ : ﴿ قَالَ السَّلَام - : ﴿ أَذُ كُرُنِ عِن دَرَبِكَ ﴾ [يوسُفُ: ٢٤] ، وقَوْلِهِ : ﴿ قَالَ السَّلَام - يَا مُن يُوسُفُ ٢٤٠]

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٥٥٢) ، ومُسْلِمٌ (٢٢٤٩) .

ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ [يُوسُفُ:٥٠] (١).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ الْبَارِي» (٥/ ١٧٩) .

# مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ «المَلِكُ»

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « اسْمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ - تَعَالَى - (الْمَلِكُ) ».

وَمَعْنَىٰ «الْمَلِكُ» أَيْ مَالِكُ الْعَالَمِ كُلِّهِ عُلْوِيّهِ وَسُفْلِيّهِ ، لاَ يَتَحَرَّكُ مُتَحَرِّكُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ '').

## قَالَ ابْنُ جَرِيْر -رَحمَهُ اللّهُ - :

« اللَّكِ الَّذِي لا مُلْكَ فَوْقَهُ ، وَلا شَيْءَ إِلَّا دُوْنَهُ » (٢) .

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى - : ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ﴾ [الحَشْرُ: ٢٣] أَيْ اللَّالِكُ لِجَمِيْعِ الأَشْيَاءِ الْمُتَصَرِّفُ فِيْهَا بِلاَ

<sup>(</sup>١) «الضِّيَاءُ اللامِعُ » لابْن عُثَيْمِيْن (١٧) .

<sup>(</sup>٢) ﴿جَامِعُ البِّيَانِ ﴾ (٢٨/ ٣٦).

مُمَانَعَةِ وَلاَ مُدَافَعَةِ » (١).

وَقَدْ وَرَدَ اللَّكُ فِي القُرْآنِ خَمْسَ مَرَّاتٍ مِنْهَا قَوْلِهِ -تَعَالَىٰ - : ﴿ فَنَعَالَىٰ اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ﴾ [طَهَ:١١٤].

وَقَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ﴾ [الحَشْرُ : ٣٣] .

وَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ فَتَعَكَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ اللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ اللَّهِ اللَّهُ مِنُون: ١١٦].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَيْرِ ٱلْمَكِيمِ اللهِ اللهِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَيْرِ ٱلْمَكِيمِ اللهِ ﴾ [الجُمْعَة: ١].

وَقَالَ-تَعَالَىٰ - : ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١٠ ﴾ [النَّاس: ٢].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَالَ : «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلذِي فَطَرَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْشُرِكِيْنَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخَيَايَ وَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لَا شَرِيْكَ اللهُ وَبَذَلِكَ أُمَرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلكُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ المَلكُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيْعًا ، إِنَّهُ رَبِّي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيْعًا ، إِنَّهُ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيْعًا ، إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْرُ ابْن كَثِيْر» (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٨٤٩).

لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ والخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُّخَارِيِّ (۱) » مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالأَرَضِيْنَ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالأَرَضِيْنَ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالشَّرَعِيْنَ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالشَّرَعِ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالشَّرَعِقِي عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالشَّرَعِ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالشَّرَقِ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالشَّرَةِ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالشَّرَةُ وَالسَّرَةِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ: أَنَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ: أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ فَوَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ فَوَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ فَوَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ فَوَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ فَوَاللهَ وَاللّهَ مَقَى قَدْرِهِ وَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالْسَمَوْنَ فَيَ وَالسَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُشْرَكُونَ اللهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يُشْرَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَوْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يُشْرَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ عَمَا يُشْعَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَ

وَالْمَلِكُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِي مُلْكِهِ ، فَيَتَصَرَّفُ فِي خَلْقِهِ بأَمْرِهِ وَفِعْلِهِ .

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَالْفَرْقُ بَيْنَ اللَّكِ وَالْمَالِكَ أَنَّ الْمَالِكَ أَنَّ الْمَالِكَ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ ، وَالرَّبُّ -تَعَالَىٰ - هُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ ، وَالرَّبُّ -تَعَالَىٰ -

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٤٣٧) .

مَالِكُ الْمُلْكِ فَهُو الْمُتَصِرِّفُ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ » (١).

وَاسْمُ اللهِ اللَّكُ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَاتِ اللهِ وَعَلَىٰ صَفَةِ اللَّكِ الْمُطْلَقِ بِدَلاَلَةِ الْمُطْلَقِ الْمُطْلَقِ الْمُطْلَقِ الْمُطْلَقِة، وَعَلَىٰ ذَاتِ اللهِ وَحْدَهَا بِالتَّضْمِيْنِ وَعَلَىٰ وَصْفِهِ بِاللَّكِ الْمُطْلَقِ الْمُطْلَقِ بِاللَّكُ الْمُطْلَقِ بِاللَّذُومِ عَلَىٰ الْحَيَاةِ وَالْقَيُّوْمِيَّةِ وَالْأَحَدِيَّةِ وَالصَّمَدِيَّةِ، وِالتَّوْمَ عَلَىٰ الْحَيَاةِ وَالْقَيُّوْمِيَّةِ وَالْأَحَدِيَّةِ وَالصَّمَدِيَّةِ، وَالْعَدْلِ وَالْقُوَّة، وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ، وَالْعِلْمِ وَالْمَيْنَةِ وَالْعَلْمَةِ وَالْعَلْمَةِ، وَكُلِّ مَا يَلْزَمُ مِنْ صَفَاتِ الذَّاتِ وَصَفَاتِ الذَّاتِ وَصَفَاتِ الفَيْلِ الْحَقِّ ».

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «بَدَائِعُ الفَوَائِدُ» (٤/ ٩٧٢).

# مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ \_تَعَالَى \_ «القُدُّوسُ»

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : « اسْمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ -تَعَالَى - «القُدُّوسُ» » .

وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الاسْمِ فِي القُّرْآنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي سُوْرَةِ الحَشْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذَيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِثُ ٱلْمُعَزِينُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِبِّ ﴾ [الحَشْرُ: ٢٣].

ومَرَّةً فِي مَطْلَعِ سُورَةُ الجُمْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَاكِ الْقُدُوسِ الْعَيْرِ الْمَكِيمِ اللَّ ﴾ [الجُمُعَةُ: ٢٣].

وَمَعْنَىٰ هَذَا الْاسْمِ فِي حَقِّ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -قَالَ ابْنُ كَثِيْر -رَحِمَهُ اللهُ - فَي مَعْنَىٰ الْقُدُّوسِ: أَيْ الْمُنَزَّهُ عَنْ النَّقَائِصِ الْمُوْصُوفُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ»(١).

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيْـرُ ابْن كَثِيْـر ﴾ (١) ﴿ ٣٦٣).

وَمِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بَهَذَا الاَسْمِ تَقْدِيْسُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَتَنْزِيْهُهُ عَنْ النَّقَائِصِ ، وَأَنَّهُ مُوْضُوفٌ بِكُلِّ كَمَالُ ، وَصِفَاتُ الكَمَالِ هِي مَا وَصَفَ بِهِ النَّقَائِصِ ، وَأَنَّهُ مُوْضُوفٌ بِكُلِّ كَمَالُ ، وَصِفَاتُ الكَمَالِ هِي مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَمِنْ آثَارِ الإِنْمَانِ بَهَذَا الاسْمِ تَنْزِيْهُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مِنَ النَّقَائِصِ فَي صَفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ وَفِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَقَوْلُهُ الصِّدْقُ، وَخَبَرُهُ الْحَقُّ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النِّسَاءُ: ١٨٧].

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴾ [النّساءُ:١٢٢]. وَفَعْلُهُ مُنَزَّهُ عَنْ الخَطَأَ وَالنّسْيَانِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الآفَاتِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَتَمَنَّ كَلِمَتُ كَالَهُ وَعَلَيْمُ اللّهُ وَتَعَالَىٰ كَلُمَتُ اللّهُ وَتَعَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أَيْ صِدْقًا فِيْهَا قَالَ وَأَخْبَرَ وَوَعَدَ ، وَعَدْلاً فِيْهَا حَكَمَ وَشَرَعَ مِنْ أَحْكَام . وَقَالَ الله صِدْقًا فِيْهَا قَالَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ وَقَالَ الله صَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ الله وَقَالَ الله وَلَا الله وَالله وَالمَالِكُ الله وَالله والله وا

أَيْ تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ عَنْ أَنْ يَغْلُقَ شَيْئًا عَبَثًا أَوْ سَفَهًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ هَذَا الاسْمِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَفِي

«صَحِيْحِ مُسْلِمٍ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: « سُبُّوحْ قُدُّوسْ رَبُّ اللَّائِكَةِ والرُّوْحِ » .

وَمِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِهَذَا الاسْمِ أَنْ نَدْعُوَ اللهِ بِاسْمِهِ الْقُدُّوسِ دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ وَمِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِهَذَا الاسْمِ أَنْ نَدْعُوَ اللهِ بِاسْمِهِ الْقُدُّوسِ دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ وَدُعَاءَ عِبَادَةِ .

أَمَّا دُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ ، فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَد قَالَ عَنْهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْ شُرَيْقِ الْمَوْزَنِيِّ قَالَ: وَسُحِيْحِ ابْنِ مَاجَه (٢) » : حَسَنُ صَحِيْحُ عَنْ شُرَيْقِ الْمَوَزَنِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفَتَتَحُ إِذَا هَبَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : « لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شُرًا وَقَالَ: شَيْءٍ مَا سَأَلْنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلكَ ، كَانَ إِذَا هَبَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَرَ عَشْرًا وَقَالَ: شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْده عَشْرًا وَقَالَ : سُبْحَانَ المَلكِ القُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْده عَشْرًا وَقَالَ : سُبْحَانَ المَلكِ القُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ عَشْرًا وَهَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ القَيْلُ عَشْرًا، ثُمَّ يَفَتَتُحُ الصَّلَاةَ » .

أَمَّا دُعَاءُ الْعِبَادَةِ: فَهُوَ أَنْ يُنَزَّهَ اللهُ عَنْ وَصْفِ الْعِبَادِ لَهُ إِلَّا مَا وَصَفَهُ بِهِ المُرْسَلُونَ، كَمَا دَعَانَا رَبُّنَا إِلَىٰ ذَلِكَ فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَسَلَمُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٨٧) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ صَعِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٥٠٨٥) ، وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَةْ » (١٣٥٦) : حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

السَّ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ السَّاقَاتُ: ١٨١-١٨١].

فَسَبَّحَ اللهُ نَفْسَههُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، وَسَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِيْنَ لِسَلَيْنَ لِسَلَّمَةِ مَا قَالُوهُ فِي حَقِّ اللهِ مِنَ النَّقْصِ والعَيْبِ.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



# التَّحْذِيْرُ منَ الشِّرْكِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّيَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « التَّحْذِيْرُ مِنَ الشِّرْكِ ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ لَيْنَ اللهُ اللهُ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ ﴾ [الزُّمُوُ: ٦٥].

فَهَذَا خِطَابٌ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أُولَئِكَ الأَنْبِيَاءَ بِالتَّوْحِيْدِ فِي وَسَلَّمَ-؛ فَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أُولَئِكَ الأَنْبِيَاءَ بِالتَّوْحِيْدِ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ عَقَبَ بِقَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَهُم مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٨٨].

وَأَمَّا حَقِيْقَةُ الشِّرْكِ بِاللهِ: « أَنْ يُعْبَدَ المَخْلُوقُ كَمَا يُعْبَدُ اللهُ ، أَوْ يُعَظَّمَ كَمَا يُعْبَدُ اللهُ ، أَوْ يُعَظَّمَ كَمَا يُعَظَّمُ اللهُ ، أَوْ يُصْرَفَ لَهُ مِنَ الْخَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ »(١).

(١) « الشَّيْخُ السَّعْدِيِّ وَجُهُودُهُ فِي تَوْضِيْحِ العَقِيْدَةِ» لِلْعَبَّادِ (١٧٨).

المالوظ المراقبية

وَأَمَّا أَقْسَامُهُ فَقَسَمَهُ العُلَمَاءُ إِلَى نَوْعَيْنِ : شَرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ ، شَرْكُ فِي الأُلُوهِيَّةِ ، شَرْكُ فِي اللَّبُوبِيَّةِ ، شَرْكُ فِي اللَّبُوبِيَّةِ ، الْأَلُوهِيَّةِ ، قَالَ السَّعْدِيُّ - رَحَمُهُ اللهُ - : « الشِّرْكُ نَوْعَان : شِرْكُ فِي الرَّبُوبِيَّةِ ، وَشَرْكُ فِي الأَلُوهِيَّةِ ، كَشَرْكِ الثَّانُويَّةِ النَّذِيْنَ يُثْبَتُونَ خَالِقًا مَعَ الله ، وَشَرْكُ فِي الأَلُوهِيَّةِ ، كَشَرْكِ الشَّانُويَّةِ النَّذِيْنَ يَعْبُدُونَ الله وَيَعْبُدُونَ عَيْرَهُ وَيُشَرِكُونَ اللهُ وَيَعْبُدُونَ الله وَيَعْبُدُونَ عَيْرَهُ وَيُشَرِكُونَ بَيْنَة وَبَيْنَ اللهُ فَي خَصَائِص أَلُوهِيَّتِه » (١).

وَقَدْ وَرَدَتْ النَّصُوصُ الكَثِيْرَةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ فِي التَّحْذِيْرِ مِنَ الطَّرْكِ، وَبَيَانِ خَطَرِهِ، وَأَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ، وَأَنَّهُ لاَ أَضَلُّ مِنْ فَاعِلِهِ، وَأَنَّهُ مُخَلَّدُ فِي النَّارِ أَبَدًا، لاَ نَصِيْرَ لَهُ وَلاَ حَمِيْمًا وَلاَ شَفِيْعًا يُطَاعُ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأُللّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النِّسَاءُ : ٤٨]. وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهَ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَيْهُ مَا دُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الحَجُّ: ٣١].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِا بُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بِنَبُنَى لَا اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) « الرِّيَاضُ النَّاضِرَة» (٢٤٤).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَكُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ [المَائِدَةُ: ٧٧].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ مَاتَ يُشْرَكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ».

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ لَقِيَ اللهَ لأَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكَرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ﴿ أَلَّا أُنَبِّكُمْ بِأَكْبَرِ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أَنبَّكُمْ بِأَكْبَرِ اللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ » ، وَكَانَ الكَبَائِرِ - ثَلَاقًا - الإشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ » ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَىٰ وَلَيْنَهُ سَكَتَ » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٢) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٣).

# تَحْرِيْمُ الحَلْفِ بِغَيْرِ اللّهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «تَحْرِيْمُ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللّهِ».

وَالْحَلْفِ بِغَيْرِ اللهِ يَقْتَضِي تَعْظِيْمَ المَحْلُوفِ بِهِ ، وَالْعَظَمَةُ لِلهِ وَحْدَهُ فَلَا يَجُوزُ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللهِ ، كَالْحَلْفِ بِالْكَعْبَةِ ، أَوْ بِالْأَمَانَةِ ، أَوْ بِالشَّرَفِ ، وَلاَ يَجُوزُ الْحَلْفِ بِعَيْرِ اللهِ ، كَالْحَلْفِ بِالْكَعْبَةِ ، أَوْ بِالأَمَانَةِ ، أَوْ بِالشَّرَفِ ، وَلاَ بِبَاهِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ بِبَرَكَةِ فُلاَنِ وَلاَ بِجَاهِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ الأَبْنَاءِ ، أَوْ أَعْضَاءِ الجسْم وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ .

وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ الأَصْغَرِ الَّذِي هُوَ مَنْ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ ، لَكِنَّ العُلَمَاءَ -رَحَهُمُ اللهُ- قَالُوا: إِذَا قُصِدَ بِهِ تَعْظِيْمُ المَحْلُوفِ بِهِ صَارَ شَرْكًا أَكْبَرَ ، وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ جَهْلِهِمْ يُعَظِّمُونَ غَيْرَ اللهِ فَلَا يُصَدِّقُونَ الْحَالِفَ ، وَلَا يَأْتُونَ يَمِيْنِهُ ، وَلا يَرْكُنُونَ إِلَىٰ حَلْفِهِ ، حَتَّىٰ يَعْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالحَرَامِ وَلاَ يَمْيْنِهُ ، وَلا يَرْكُنُونَ إِلَىٰ حَلْفِهِ ، حَتَّىٰ يَعْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالحَرَام

وَهُؤُلاَءِ جَهِلُوا عَظَمَةَ اللهِ ، وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَمَا وَقَرُوهُ حَقَّ تَوْقِيْرِهِ. تَوْقِيْرِهِ.

فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَسَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَسِيْرُ فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ ؛ فَقَالَ : أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخَلِفُ بِأَبِيْهِ ؛ فَقَالَ : أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخَلِفُ بِأَلِيهِ أَوْ لِيَصْمُتُ » .

وَفِي طَرِيْقِ آخَرَ عِنْدَهُ «أَي البُخَارِيِّ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ سَالَم عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: « فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِمَا مُنْذُ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا » .

وَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- رَجُلاً يَقُولُ: لاَ وَالكَعْبَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « مَنْ حَلَفُ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » (٣).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - رَحِمَهُ اللهُ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا الللهُ عَنْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَل

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٦٤٦) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٦٦٤٧) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) «صَحِيْحٌ» رَٰوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٥٣٥) ، وَابْنُ حِبَّانَ (٢٠٠)، بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي « الصَّحِيْحَةِ » (٢٠٤٢).

وَفِي رَوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ -فِي «صَحَيْحِ الْجَامِع » (١) ، «سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «كُلُّ يَمِيْن يُحْلَفُ بَهَا دُونَ اللهِ شَرْكٌ ».

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانُِّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ»(٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ»(٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: «إِلاَّنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَّا صَادِقٌ».

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رَحَمَهُ اللهُ - مُعَلِّقًا عَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « لِأَنَّ حَسَنَةَ التَّوْحِيْدِ أَعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصِّدُقِ ، وَسَبَبُ الْكَذِبِ أَعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصِّدُقِ ، وَسَبَبُ الكَذِبِ أَسْهَلُ مِنْ سَبَبُ الشِّرْك » (٣).

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهُ ، والحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكِهِ بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَيْحِ صَحَيْحِ الجَّامَعِ » (3) ، عَنْ بُرَيْدَةَ -رَضِيً صَحَّحَهُ الأَّلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الجَّامَعِ » (3) ، عَنْ بُرَيْدَةَ -رَضِيً اللهُ عَنْهُ -قَالَ : هَنْ حَلِفَ فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ -قَالَ : هَنْ حَلِفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيْءٌ مِنَ الإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ

<sup>(</sup>١) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدَرِكِ» (٤٦) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) «صَحِيْحٌ مَوْقُوفٌ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٩/ ١٨٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-في « الإِرْوَاء » (٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الأَخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّة» (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) «صَحِيْتُ» رَوَاهُ أَبِو دَاوُد (٣٢٥٣) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٤) «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١٧٦) .

يَرْجِعَ إِلَىٰ الإِسْلَام سَالِّا ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) (٢)، مِنْ حَدِيْثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَلِفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَلِفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ ».

قَالَ الْعُلَمَاءُ ؛ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ وَكَانَ الْحَالِفُ يَعْتَقِدُ أَنَّ عَظَمَةَ المَّحْلُوفِ بِهِ كَعَظَمَةِ اللهِ فَهُوَ شَرْكُ أَكْبَرُ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ بِهِ أَقَلَ مِنَ اللهِ فَهُوَ شَرْكُ أَصْغَرُ، بِهِ كَعَظَمَةِ اللهِ فَهُوَ شَرْكُ أَكْبَرُ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ بِهِ أَقَلَ مِنَ الله فَهُوَ شَرْكُ أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ وَمَنْ جَرَى عَلَىٰ لِسَانِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا بِغَيْرِ قَصْد فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، كَمَا فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ » (٣) ، مَنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فَقَالَ فَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ حَلَفَ عَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ حَلَفَ عَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَعَالَ وَسُولُ الله وَسَلَّمَ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ فَي حَلْفِهِ : بِاللَّاتِ والعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ فَي حَلْفِهِ : بِاللَّاتِ والعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقُالُ فَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَلَّهُ مَرْكُ فَلْيَتَصَدَّقُ » .

أَيْ أَنَّهُ مَتَىٰ جَرَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ أَحَدِ الْحَلْفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَقُولَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ».

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «صَحِيْحٌ» رَوَاهُ أَبِو دَاوُدَ (٣٢٥٨) ، وَابْنِ مَاجَهْ (٢١٠٠)، الحَاكِمُ (٤/ ٣٣١)، وَصَحَّحَهُ اللهُ وَصَحَّحَهُ اللهُ وَيُ «صَحِيْح الجَامع» (١٢٥)، وَالوَادِعِي فِي «الجَامع» (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٠٥) ، ومُسْلِمٌ (١١٠) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٨٦٠) ، ومُسْلِمٌ (١٦٤٧) .

# حُقُوقُ النَّبِيِّ \_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\_ (')

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعْدُ :

فَحدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «حُقُوقِ النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَلَى أُمَّتِهِ».
قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يَوْمِنُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يَوْمِنُ لَعَلَّكُمْ تَهَ مَتُدُونَ ﴾ [الأَعْرَافُ: يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ مَتُدُونَ ﴾ [الأَعْرَافُ: 10٨].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَىٰ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ كِتَابِ « وِدَاعُ الرَّسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ » سَعِيْد بْنِ وَهْف القَحْطَّانِي (١) انْظُرْ كِتَابِ « وِدَاعُ الرَّسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ » سَعِيْد بْنِ وَهْف القَحْطَّانِي (١) ٧٤-٧١) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١/ ٣٩) .

يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِهَا جِئْتُ بِهِ » .

وَالإِيْمَانُ بِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هُوَ تَصْدِيْقٌ نُبُوَّتِهِ ، وَأَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ لِلجَنِّ وَالإِنْسِ ، وَتَصْدِيْقُهُ فِي جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ وَقَالَهُ ، وَمُطَابَقَةُ تَصْدِيْقِ لِلجَنِّ وَالإِنْسِ ، وَتَصْدِيْقُهُ فِي جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ وَقَالَهُ ، وَمُطَابَقَةُ تَصْدِيْقِ اللَّجَنِّ وَالإِنْسِ ، وَتَصْدِيْقُ بِهِ اللَّهَانِ ، بَأَنَّهُ رَسُولُ الله ، فَإِذَا اجْتَمَعَ التَّصْدِيْقُ بِهِ القَلْبِ وَالنَّطْقُ بِالشَّهَادَةُ بِذَلِكَ بِاللِّسَانِ ثُمَّ الإِيْمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيْقُ لَهُ كَمَا وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ » (۱).

وَمِنْ حُقُوقِ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ أُمَّتِهِ وُجُوبُ طَاعَتِهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ أُمَّتِهِ وُجُوبُ طَاعَتِهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْحَذَرُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ ، فَإِذَا وَجَبَ الإِيْمَانُ بِهِ وَتَصْدِيْقُهُ فِيْمَا جَاءَ بِه وَجَبَتْ طَاعَتُهُ: لأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا أَتَىٰ بِه .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ۚ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلا تَوَلَّوُا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلا تَوَلَّوُا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ ] ﴿ [الأَنْفَالُ: ٢٠].

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَىٰ الله كَاللهُ » .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) ﴿ الشَّفَاءُ ﴾ (٢/ ٥٨١–٥٨٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٨٥١) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٢٨٠)، ومُسْلِمٌ (١٠٧).

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كُلُّ النَّاسِ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! وَمَنْ يَأْبَىٰ ؟، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ »، وَمَعْنَىٰ «فَقَدْ أَبَىٰ » أَيْ: فَقَدْ امْتَنَعَ.

وَمِنْ حُقُوقِ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ أُمَّتِهِ اتِّبَاعُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ أُمَّتِهِ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاتَّخَاذُهُ قُدُوةً فِي جَمِيْعِ الأُمُورِ ، وَالاقْتِدَاءُ بِهَدْيِهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ اللهُ وَيَغْفِرُ اللهَ فَأَتَبِعُونِي وَسَلَّمَ - ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ اللهَ وَيَغْفِرُ اللهَ قَاتَبِعُونِي اللهَ عَنْوَدُ رَبِيهُ اللهَ عَنْوَدُ رَبِيهُ اللهَ عَنْوَدُ اللهَ عَنْوَدُ رَبِيهُ اللهَ عَنْوَدُ اللهَ عَنْوَدُ رَبِيهُ اللهَ عَنْوَدُ اللهَ عَنْوَدُ اللهُ عَنْوَدُ رَبِيهُ اللهُ وَيَغْفِرُ اللهَ عَنْوَدُ وَاللّهُ عَنْوَدُ رَبِيهُ إِللّهُ عَنْوَدُ اللهُ اللهُ عَنْوَدُ اللهُ اللهُ عَنْوَدُ اللهُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ فَنُو اللّهُ عَنْوَدُ رُبِّعِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوَدُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَابُ:٢١].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٥٨].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي » . وَمِنْ حُقُوقِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ أُمَّتِهِ تَحَبَّتُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ أُمَّتِهِ عَبَّتُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ أُمَّتِهِ عَبَّتُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَ كُمْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٧٧٦)، ومُسْلِمٌ (١٤٠١) .

وَإِخُوانُكُمُ وَأَزُواجُكُمُ وَعَشِيرُثُكُمُ وَأَمُوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرَةُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَادِكُمُ وَأَرُونُكُمُ وَأَمُوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرَةُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُولُهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، وَمَسَاكِنُ تَرْضُولُهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، وَمَسَاكِنُ تَرْضُولُهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّضُواْ حَتَّى يَأْتِكَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ الْكُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ الْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالِدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٥)، ومُسْلِمٌ (٤٤) .

# الاسْتِهْزَاءُ بالدِّيْن وَأَهْلِمِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمًّا بَعَدُ :

# فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «الاسْتِهْزَاءِ بِالدِّيْنِ وَأَهْلِهِ».

وَمَا مِنْ شَكِّ أَنَّ الإِجْمَاعَ قَدْ انْعَقَدَ عَلَىٰ أَنَّ الاسْتِهْزَاءَ بِاللهِ وَبِدِيْنِهِ وَبِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُفْرٌ بَوْاحٌ يُخْرِجُ مِنَ اللَّهِ .

وَتَأَمَّلْ حَالَ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، تَجِدْ أَنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ هَزَءً وَسُخْرِيَّةً بِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ، وَذَلِكَ أَمْرٌ مُغْرِجٌ لَمُمْ مِنَ الدِّيْنِ بالكُلِّيَةِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَنْهُمْ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآ ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كُمَآءَامَنَ السُّفَهَآءُ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَاكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كُمُ آلِنَاسُ فَهَا أَلُوّا اللَّهُ مَعْكُمْ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَاكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا

غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ مِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمِنْ أَجْلِ خُطُورَةِ الاَسْتِهْزَاءِ فَقَدْ أَبْرَزَهُ العُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللهُ - فِي كُتُبِ الرِّدَّةِ مِنْ كُثُبِ المُفْوِ الأَصْلِيِّ الرِّدَّةِ أَعْظَمُ كُفْرًا مِنَ الكُفْرِ الأَصْلِيِّ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ .

قَالَ ابْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « مَنْ سَبَّ اللهَ - تَعَالَىٰ - كَفَرَ سَوَاءً مَازِحًا أَوْ جَادًا ، وَكَذَٰلِكَ مَنِ اسْتَهْزَأ بِاللهِ - تَعَالَىٰ - أَوْ بِآيَاتِهِ أَوْ بِرُسُلِهِ أَوْ كُتُبِهِ » (١).

<sup>(</sup>۱) « المُغْنِي » (۱۲/ ۲۹۸ – ۲۹۹).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَالأَفْعَالُ اللهِ جِبَةُ لِلكُفْرِ هِيَ الَّتِي تَصْدُرُ عَنْ عَمْدٍ وَاسْتَهْزَاءِ بِالدِّيْنِ صَرِيْح » (١).

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً -رَحِمَهُ اللهُ - : « إِنَّ الاسْتِهْزَاءَ بِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرُ ، يَكْفُرُ بهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إِيْمَانِهِ » (٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « رَوْضَةُ الطَّالِبِيْنَ » كِتَابُ الرِّدَّةِ (١٠/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) « مُجَمُّوعُ الفَتَاوَىٰ » (٧/ ٢٧٣).

# الخَوْفُ مِنَ اللهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا قِلاً الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: « الْخُوْفُ مِنَ الله »، وَالْخَوْفُ مِنَ الله »، وَالْخَوْفُ مِنَ الله شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ ، إِذَا نَبَتَتْ أَصْلُهَا فِي الْقَلْبِ ، امْتَدَّتْ فُرُوعُهَا إِلَىٰ الجَوَارِح، فَأَتَتْ أَكُلَهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَأَثْمَرَتْ عَمَلاً صَالِحًا، وَقَوْلاً حَسَنًا، وَسُلُوكًا قَوِيْمًا. فَأَتَتْ أَكُلَهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَأَثْمَرَتْ عَمَلاً صَالِحًا، وَقَوْلاً حَسَنًا، وَسُلُوكًا قَوِيْمًا. وَكُلَّهَا كَانَ العَبْدُ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَبِّهِ كَانَ أَشَدَّ لَهُ خِشيةً مِّنْ دُوْنَهُ ، كَمَا وَصَفَ الله وَكُلَّهَا كَانَ العَبْدُ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَبِّهِ كَانَ أَشَدَّ لَهُ خِشيةً مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النَّحْلُ: ٥]. وَصَفَ الله وَوَصَفَ الأَبْيَاءَ بِقَوْلِهِ : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النَّحْلُ: ٥]. ووصَفَ الأَنْبِياءَ بِقَوْلِهِ : ﴿ اللَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَكِ اللَّهِ وَيَغَشُونَهُ. وَلَا يَخْشُونَهُ وَكَالًا إِلَّا اللَّهُ وَيَغَشُونَهُ. وَلَا يَخْوَلُ رَسَلَكِ اللَّهِ وَيَغَشُونَهُ. وَلَا يَخْشُونَهُ وَكُلُهُ إِللَّهِ حَسِيبًا الْ اللَّهُ وَاللَّ عَلَا إِلَّا اللَّهُ وَيَغَشُونَهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَيَغَشُونَهُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَكُهُ عَلَيْ إِلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا اللَّهُ وَسَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأَلْ ﴾ [فَاطرُ: ٢٨].

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي حَدِيْثِ اللهَّ اللهَّ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ - : « ... وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ... وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ... وَرَجُلٌ دَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»، فَمَنْزِلَةُ أَخَافُ الله » ، وَقَالَ : « ... وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»، فَمَنْزِلَةُ الْخَافُ الله عَنْ وَقَالَ : « ... وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»، فَمَنْزِلَةُ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى لَسَانِ نَبِيّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَائِفَ بِالفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْم وَعَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَائِفَ بِالْفُوزِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَتَنَانِ ﴿ اللهَ عَنْ اللّهُ عَنْهُ الله الله مُن الله مُ الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَائِفَ مَقَامَ رَبِّهِ عَتَنَانِ ﴿ اللهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَائِفَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّانِ ﴿ الْكَالَ اللهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ اللهُ ﴾ [ الرَّحْمَنُ : ٢٤].

وَفِي « صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ » بِسَنَد قَالَ عَنْهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيِّحة» : « حَسَنُ صَحِيْحُ » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيْهَا يَرُويْهِ عَنْ رَبِّهِ -جَلَّ وَعَلا - قَالَ : « وَعِزَّتِي لاَ أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ ، إِذَا أَخَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنَتُهُ يَوْمَ ( وَعِزَّتِي لاَ أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ ، إِذَا أَخَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنَتُهُ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٧٥٠)، ومُسْلِمٌ (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٢٩)، ومُسْلِمٌ (١٠٣١).

# القِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِيْ فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ » (١).

وَمِمَّا يُعِيْنُ عَلَىٰ الخَوْفِ مِنَ اللهِ طَلَبُ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَخَاصَّةً العِلْمُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ هَوَ الطَّرِيْقُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ هَوَ الطَّرِيْقُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ هَوَ الطَّرِيْقُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ اللهِ وَالخَوْفِ مِنْهُ وَرَجَائِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، كُلُّ هَذَا مِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ .

وَقَدْ جَمَعَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِلخَائِفِيْنَ الْهُدَىٰ والرَّحْمَةَ وَالعِلْمَ وَالرِّحْمَةَ وَالعِلْمَ وَالرِّضُوَانَ، وَهِيَ مَجَامِعُ مَقَامَاتِ أَهْلِ الْجَنَّاتِ، قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ﴿ اللَّاعُرَافُ: ١٥٤].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُۥ ﴾ [البيّئةُ: ٨].

وَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأُنَّ ﴾ [فَاطِرُ: ٢٨]. وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَىٰ فَضِيْلَةِ الخَوْفِ ؛ لِأَنَّ الخَوْفَ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ دَلَّ عَلَىٰ فَضِيْلَةِ الخَوْفِ ؛ لِأَنَّ الخَوْفَ ثَمَرَةُ العِلْمِ .

### ختّامًا:

خَفِ اللهَ وَارْجُهُ وَ لَكُلِّ عَظِيْمَةٍ وَلاَ تُطِعِ النَّفْسَ اللَّجُوجَ فَتَنْدَمَا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٦٣٩)، وقَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١) (صَحِيْحٌ .

وَكُنْ بَيْنَ هَاتَيْنِ مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاء وَأَبْشِرْ بِعَفْوِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا وَكُنْ بَيْنَ هَاتَيْنِ مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاء وَأَبْشِرْ بِعَفْوِ اللهِ إِنَّا كُنْتَ مُسْلِمًا وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



# ٢\_ الزُّهُدُ والرَّقَائِقُ



# فَضْلُ العُلَمَاء

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «فَضْلِ العُلَمَاءِ» وَالعُلَهَاءُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العُلَهَاءُ وَالعُلَهَاءُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العُلَهَاءُ، وَالعُلَهَاءُ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَلَهُ مِنْ يَعْلَمُونَ أَلَهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلَمُونَ أَلَا اللهُ مَنْ عَبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلْ اللهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلْ لَا اللهُ اللهَ مِنْ عَبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلْ لَا اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَا وَأَلْ لَا اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ مِنْ عَبَادِهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَقَالَ اللهُ مَنْكُر النِّسَاءُ: ٥٥].

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ -رَحِمَهُ اللهُ -: «أُولِي الأَمْرِ مِنْ الأُمَرَاءِ وَالعُلَمَاءِ » »(١).

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ ابْن كَثِيْـر» (٢/ ٣٤٥).

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الْمَجَادَلَةُ :١١].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ لَمْ يُودُ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ فَلَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا » . قَالَ ابْنُ المُنيْرِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « مَنْ لَمْ يُفَقِّهُهُ اللهُ فِي الدِّيْنِ فَلَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا » . وَفِي «سُننِ التَّرْمِذِيِّ» (٢) بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي وَفِي «سُننِ التَّرْمِذِيِّ» (٢) بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْح الجَامِع» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ وَفِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِد كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِد كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ اللهُ وَمَلاَئكُمْ وَمَلاَئكَتُهُ وَأَهْلِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِيْنَ حَتَّىٰ النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّىٰ النَّاسَ الخَيْرِ» .

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيِّ (٣)» بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - اللهُ - فِي «صَحَيْحِ ابْنِ مَاجَهُ (٤)» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاء -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ عَنْهُ - فَقُولُ: « مَنْ سَلِكَ طَرِيْقًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَنْ سَلِكَ طَرِيْقًا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧١) ، ومُسْلِمٌ (١٠٣٧) .

<sup>(</sup>٢) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥٨٦٨) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَجَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢) (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ اِلتِّرْمِذِيُّ (٢١٢) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ-فِي «صَحِيْح الجَامع».

<sup>(</sup>٤) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٣٦٤١) وَابْن مَاجَهْ (٢٢٣) ، وَالتِّرُّمِذِيُّ (٢٦٨٢)، وَصَحَّحَهُ الآلُبُانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح ابْن مَاجَهْ» (١٨٢).

يَبْتَغِي فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعَ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم رِضًا بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ الْعَالَم لَيَسْتَغْفَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الاَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الاَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الاَّرْضِ حَتَّىٰ الجِيْتَانُ فِي المَاءِ وَفَضْلُ الْعَالَم عَلَىٰ الْعَابِد كَفَصْلِ الْقَمَرِ عَلَىٰ فَي الْأَرْضِ حَتَّىٰ الجِيْتَانُ فِي المَاءِ وَفَضْلُ الْعَالَم عَلَىٰ الْعَابِد كَفَصْلِ القَمَرِ عَلَىٰ سَائِرِ الكَوَاكِب، وَإِنَّ العُلَمَ ءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاء لَمْ يُورِّثُوا دِيْنَارًا وَلاَ وَرُهَمًا ، وَإِنَّم الْعِلْم ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَحَظًّ وَافِر » .

فَتِلْكَ أَيُّهَا النَّاسُ بَعْضُ فَضَائِلِ العُلَهَاءِ ، فَعَلَيْنَا أَنْ نُوفِيَهُمْ حَقَّهُمْ مِنَ التَّعْظِيمِ وَالتَّقْدِيْرِ وَالإِجْلَالِ وَحِفْظِ الحُرُمَاتِ،قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: التَّعْظِيمِ وَالتَّقْدِيْرِ وَالإِجْلَالِ وَحِفْظِ الحُرُمَاتِ،قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: (وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُم ﴾ [الحَجُ: ٣٠].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱللَّهُ اللهُ اللهُ

وَالشَّعِيْرَةُ - كَمَا قَالَ العُلَمَاءُ - كُلُّ مَا أَذِنَ اللهُ وَأَشْعَرَ بِفَضْلِهِ وَتَعْظَيْمِهِ، وَالعُلَمَاءُ يَدْخُلُونَ فِي ذَلِكَ بِدَلَالَةِ النَّصُوصِ السَّالِفَةِ ، فَالتَّعَرُّضُ لِلعُلَمَاءِ وَالعُلَمَاءُ يَدْخُلُونَ فِي ذَلِكَ بِدَلَالَةِ النَّصُوصِ السَّالِفَةِ ، فَالتَّعَرُّضُ لِلعُلَمَاءِ وَالنَّيْلِ مِنْهُمْ مُحَارَبَةٌ لِلهِ ؟ وَفَتْحُ بَابِ حَرْبِ مَعَ اللهَ - تَعَالَىٰ - ، وَفِي «صَحِيْحِ وَالنَّيْلِ مِنْهُمْ مُحَارَبَةٌ لِلهِ ؟ وَفَتْحُ بَابِ حَرْبِ مَعَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِي حَدِيْثِهِ القُدْسِيِّ : 

( مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦١٣٧) .

الموالافلين

وَ العُلَمَاءُ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ العُلَمَاءُ هُمْ أَوْلِيَاءَ اللهِ فَمَنْ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ فَمَنْ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « إِنْ لَمْ يَكُنْ الفُقَهَاءُ أَوْلِيَاءَ للهِ فَلَيْسَ للهِ وَلِيُّ ('). وَقَالَ الإَمَامُ أَبُو القَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِر - رَحِمَهُ اللهُ - : « اعْلَمْ يَا أَخِي وَقَقَنِيَ اللهُ وَإِيَّاكَ لَمُرْضَاتِه وَجَعَلَنِي مَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيْهِ حَقَّ تُقَاتِهِ ، أَنَّ لُحُومُ العُلَمَاءِ اللهُ وَإِيَّاكَ لَمُرْضَاتِه وَجَعَلَنِي مَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيْهِ حَقَّ تُقَاتِهِ ، أَنَّ لُحُومُ العُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ ، وَعَادَةُ اللهِ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ مُنْتَقَصِيْهِمْ مَعْلُومَةٌ ، وَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَةُ فِي العُلَمَاءِ بِالثَّلْبُ ابْتَلَاهُ اللهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ القَلْبِ » (۲).

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلذِّيْنَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُووفُ رَحِيْمٌ.

<sup>(</sup>١) «المَجْمُوعِ شَرْحِ المُهَذَّبِ» (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) «تَبْييْنُ كَذِبَ اللَّفْتَرَىٰ » (٢٩ -٣٠).

# مِنْ فَوَائِدِ العِلْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ « شَيْءٍ مِنْ فَوَائِدِ الْعِلْمِ »، فَمِنْ فَوَائِدِ الْعِلْمِ »، فَمِنْ فَوَائِدِ الْعِلْمِ أَنَّهُ سَبَبُ لِأَنْ يَقْذِفَ اللهُ - جَلَّ وَعَلَا- النُّورَ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ الْعِلْمِ أَنَّهُ سَبَبُ لِأَنْ يَقْذِفَ اللهُ - جَلَّ وَعَلَا- النُّورَ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ يَعْضُلُ الفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالبَاطِل .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ [الحَدِيْدُ: ٢٨].

فَالقُلُوبُ إِذَا مُلِئَتْ بِالعِلْمِ تَحَصَّنَتْ مِنَ الوُقُوعِ فِي الشُّبُهَاتِ، وَتَحَصَّنَتْ مِنْ أَنْ تَقِرَّ فِيْهَا الشَّبُهَا الْقَلَبُ بِهَا مَعهُ مِنَ أَنْ تَقِرَّ فِيْهَا الشَّهَوَاتِ، فَكُلُّ شُبْهَةٍ تَتْرُكُ أَثَرًا فِي القَلْبِ يَرُدُّهَا الْقَلَبُ بِهَا مَعهُ مِنَ العِلْمِ وَالإِيْهَا وَ الصَّادِقِ وَالإِقْبَالِ عَلَىٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ -وَالتَّوْبَةُ وَالاَسْتِغْفَارُ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَخَيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِى بِهِ عِلْمَ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

فَالَّذِي أُعْطِيَ النُّوْرَ هُوَ الَّذِي اسْتَمْسَكَ بِالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ - بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - وَالَّذِي بَقِيَ فِي الظُّلُهَاتِ هُوَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ الكَتَابِ والسُّنَّةِ .

وَمَنْ فَوَائِدِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ حِصْنُ مِنَ الْفِتَنِ ،قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمُرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمُرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمُرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ مَا أَمُرُ مِنَ الْأَعُوهُ وَأَشَاعُوهُ دُونَ أَنْ تَثَبُّتُ وَهَذَا شَأْنُ مَنْ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُ ، فَلاَ يَنْظُرُ هَلْ فَي إِشَاعَتِهِ مَصْلَحَةٌ لِلإِسْلَامِ والمُسْلِمِيْنَ أَمْ ضَرَرٌ !!

قَالَ اللهُ - جَلَّ وَعَلاَ - أَ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ ٱللَّمْ اللَّهُ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَهُ [النِّسَاءُ: ٨٣] ، فَعَلِمْنَا أَنَّ العِلْمَ سَبَبٌ لِلْحِفْظِ مِنَ الفِتَنِ ، وَصِيَانَةٌ مِنَ الوُقُوع فِي أَسْبَابِ الشَّرِّ .

وَمَنْ فَوَائِد العِلْم ، أَنَّهُ سَبَبُ لِتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَهْذِيْبِهَا وَالتَّدَرُّجِ بِمَا إِلَىٰ أَعْلَىٰ دَرَجَ كَمَا لِهَا .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ :١٦٤]. فَالتَّزْكِيَةُ وَالْحُلُقُ الفَاضِلُ وَالسَّجَايَا الكَرِيْمَةُ وَمَحَاسِنُ الخِصَالِ تَنْبُعُ عَنِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَذَلِكَ مَتَىٰ أَقْبَلَ المَرْءُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهمَّة عَالِيَة وَصَدْر مُنْشَرِح، وَإِقْبَالُ عَلَىٰ الخَيْر، فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهمَّة عَالِيَة وَصَدْر مُنْشَرِح، وَإِقْبَالُ عَلَىٰ الخَيْر، فَإِنَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهمَّة عَالِيَة وَصَدْر مُنْشَرِح، وَإِقْبَالُ عَلَىٰ الخَيْر، فَإِنَّهُ لَا اللهُ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهَا مَنْشَوُهَا العِلْمُ، وَكُلُّ صِفَة ذَمِّ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَسُلَّمَ - إِنَّهَا مَنْشَوُهَا العِلْمُ، وَكُلُّ صِفَة ذَمِّ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهَا مَنْشَوُهَا الْحِلْمُ ، وَكُلُّ صِفَة ذَمِّ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهَا مَنْشَوُهُا الْحِلْمُ ، وَكُلُّ مِنْقَةُ مَا الْجَهْلُ .

وَمَنْ فَوَائِدِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ يَعْصِمُ صَاحِبُهُ مِنَ الشِّرْكِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَا عَالَىٰ -: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو اللهَ إِلَا هُو ٱلْعَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَأَشْهَدَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - العُلَمَاءَ عَلَىٰ أَعْظَم مَشْهُود وَهُوَ التَّوْحِيْدُ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَعْدِيْلٌ لَهُم ؛ لِأَنَّ اللهَ لاَ يُشْهِدُ مِنْ خَلْقِهِ إلَّا العُدُوْلَ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِي بَيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ لَّا فَقَدُوا العِلْمَ : ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ كُورُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

فَهَذِهِ وَصِيَّةُ بَعْضِ الجُهَّالِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ لِأَتْبَاعِهِمْ ، وَذَلِكَ لَّا انْتَفَىٰ العِلْمُ وَارْتَفَعَ أَثَرُهُ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ وُجُودٌ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ خَلَا الجَوُّ لِكُلِّ جَاهِلِن فَعُبَدَتْ الأَصْنَامُ مِنْ دُونِ اللهِ .

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْنَا الحِكْمَةَ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

## الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «الصَّلَاةِ »، وَالصَّلَاةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الصَّلَاةُ ، وَالصَّلَاةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الصَّلَاةُ ، الصَّلَاةُ ، الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّيْن وَرُكْنُهُ الفَاصِلُ بَيْنَ الكُفْر وَالإِيْهَانِ!! .

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ الدِّيْنِ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُوْ إِلَىٰ قَدْرِ الصَّلَاةِ فِي قَلْبِهِ، قَالَ الإِمْامُ أَحْمَدُ -رَحَمُهُ اللهُ -: ﴿ فَكُلُّ مُسْتَخِفٍ بِالصَّلَاةِ مُسْتَهِيْنَ بِهَا فَهُوَ مُسْتَخِفُ بِالصَّلَاةِ مُسْتَهِيْنَ بِهَا فَهُوَ مُسْتَخِفُ بِالطَّلَامِ مُسْتَهِيْنِ بِهَا ، وَإِنَّهَا حَظَّهُمْ مِنَ الإِسْلَامِ عَلَى قَدْرِ حَظِّهِمْ مِنَ الإِسْلَامِ عَلَى قَدْرِ حَظِّهِمْ مِنَ الإِسْلَامِ مَلَ قَدْرَ لِلإِسْلَامِ مِنَ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا المَا اللهُ اللهِ مَا المَالِمُ اللهِ مَا المَلْمُ اللهِ مَا المَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

<sup>(</sup>١) «الصَّلاّةُ وَحُكْمُ تَارِكَهَا » لابْنِ القَيِّم (٣٥).

وَجَدْنَا أَنَّ الْكِتَابَ والسُّنَّةَ كِلاَهُمَا يَدُلُّ عَلَىٰ كُفْرِ تَارِكِ الصَّلاَةِ ، الكُفْرَ الْأَكْبَرَ الْمُخْرِجَ مِنَ المِلَّةِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ المِلَّةِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ اللَّهُ مِنَ المِّينِ اللهِ إِللَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَى إِلَهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِللَّهُ إِلَيْ إِلَا إِللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُوا ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ ٥٠ ﴾ [مَرْيَمُ: ٥٥].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكَ وَالكُفْر تَرْكَ الصَّلَاةِ ».

وَفِي «مُسْنَدِ أَهُمَدِ '') » بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «المِشْكَاة» مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » .

# قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - :

« وَالْمُرَادُ بِالكُفْرِ هُنَا الْمُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَعَلَ الصَّلَاةَ فَصْلاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالكَافِرِيْنَ ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مِلَّةَ الكُفْرِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) "صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ أَهْمَدُ (٢٢٩٨٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَهِمُهُ اللهُ -فِي «المِشْكَاةِ» (٧٤).

عَيْرُ مِلَّةِ الإِسْلام ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا العَهْدِ فَهُوَ مِنَ الكَافِرِيْنَ » (١).

أَيُّهَا النَّاسُ حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلَاةِ فِي المَسَاجِدِ، فَإِنَّهَا حَظُّكُمْ مِنَ الإِسْلَامِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: ﴿ أَمَا أَنَّهُ لاَ حَظَّ فِي الْإِسْلاَمِ لِمَنْ أَضَاعَ الصَّلاَةَ ﴾ (٢).

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ، حَيْثُ يُنَادَىٰ لَهَا ، بِخُشُوعِهَا كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

<sup>(</sup>١) « حُكُم تَارِك الصَّلاَة » لا بْنِ عُثَيْمِيْن (٤) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ سُنَنُّ الدَّرَاقُطَنِي ﴾ (١) ، وَ ﴿ سُنَنُ البَّيْهَقِيُّ الكُّبْرَىٰ ﴾ (٦٢٩١) .

# الخُشُوعُ في الصَّلَاةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «الخُشُوعُ في الصَّلَاةِ»، وَالخُشُوعُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الخُشُوعُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الخُشُوعُ ، وَالخُشُوعُ ، وَالخُشُوعُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الخُشُوعُ ، إِنَّهُ الانْخِفَاضُ والذُّلُّ والشُّكُونُ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَوَاتُ لِلرَّمَيْنِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّا هَمْسَا ﴾ [طَهَ: ١٠٨].

أَيْ سَكَنَتْ وَذَلَّتْ ، وَخَضَعَتْ ، وَمِنْهُ وَصْفُ الأَرْضِ بِالْخُشُوعِ وَهُو يُبْشُهَا ، وَانْخِفَاضُهَا ، وَعَدَمُ ارْتِفَاعِهَا بِالرَّيِّ وَالنَّبَاتِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ مِ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَىُ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [فُصِّلَتْ: ٣٩] (١).

<sup>(</sup>۱) «مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ» (۱/ ٥٢٠).

وَعَرَّفَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - الخُشُوعَ بِأَنَّهُ: « قِيَامُ القَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِ بِالخُضُوعِ وَالذُّلِّ ... » (١).

الْخُشُوعُ -أَيُّهَا النَّاسُ - كَحَلُّهُ القَلْبُ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « وَأَجْمَعَ الْعَارِ فُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْخُشُوعَ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ، وَتَمَرَتُهُ عَلَىٰ الْخَوَارِح، وَهِيَ تُظْهِرُهُ ... » (٢).

وَقَالَ ابْنُ رَجِبٍ -رَحِمَهُ الله - : « وَأَصْلُ الْخُشُوعِ : هُوَ لِيْنُ الْقَلْبِ وَرِقَّتُهُ ، وَأَصْلُ الْخُشُوعِ : هُوَ لِيْنُ الْقَلْبِ وَرِقَّتُهُ ، وَأَذَا خَشَعَ الْقَلْبُ تَبِعَهُ خُشُوعُ جَمِيْعِ وَسُكُوْنُهُ وَخُصُوعُهُ ، وَأَنْكِسَارُهُ ، وَحُرْقَتُهُ ، فَإِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ تَبِعَهُ خُشُوعُ جَمِيْعِ الْجُوَارِحِ، وَالأَعْضَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ ، كَهَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، منْ حَدِيْثِ اللهُ عَلَيْهِ النَّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالنَّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا صَلْحَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » .

فَإِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَقَدْ خَشَعَ السَّمْعُ وَالبَصَرُ ، وَالرَّأْسُ والوَجْهُ، وَمَا يَنْشَأُ مِنْهَا حَتَّىٰ الكَلاَمُ ، وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي وَمَا يَنْشَأُ مِنْهَا حَتَّىٰ الكَلاَمُ ، وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (3) ، مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ رُكُوعِهِ كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (3) ، مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ

<sup>(</sup>١) «مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ» (١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) «المَرْجِعُ السَّابِقُ» (١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢) ، ومُسْلِمٌ (١٥٩٩) .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٧١).

# لَكَ سَمْعِي، وَبَصَري، وَمُّغِّي، وَعَظْمِي وَعَصَبِي».

أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ فَازَ الْخَاشِعُونَ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَىٰ قَوْلِ اللهِ - جَلَّ جَلالُهُ - : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ اللهِ - جَلَّ جَلالُهُ - : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنُونَ ١٠-٢] .

كَمَا فَازُوا بِالْمَغْفِرَةِ وَالأَجْرِ العَظِيْمِ، قَالَ اللهُ - جَلَّ جَلالُهُ - : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لَهُمْ اللهِ لَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُتَمِينَ وَٱلْمَتَمِينَ وَٱلْمَتَمِينَ وَٱلْمَتَمِينَ وَٱلْمَتَمِينَ وَٱلْمُتَمِينَ وَٱلْمُتَمِينَ وَٱلْمَتَمِينَ وَالْمَتَمِينَ وَٱلْمَتَمِينَ وَٱلْمَتَمِينَ وَالْمَتَمِينَ وَاللَّهَ اللّهُ لَمُنْ مُتَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ وَاللّهُ وَالْمَامِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ الدُّهْرَ كُلَّهُ ؟، فَعَلَيْكُمْ بِالْخُشُوعِ فِي صَلَاتِكُمْ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عُثْمَانُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٨) .

النوليخط (الرهبية

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَا مِنْ امْرِئِ مُسْلِم تَخْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوْعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِلَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوب، مَا لَمْ يَأْتِ كَبيْرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».

وَاعْلَمُوا -وَقَّقَنَا اللهُ جَمِيْعًا لِلخُشُوعِ فِي صَلَاتِنَا- أَنَّ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «... اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا ».

قَالَ ابْنُ رَجَبِ -رَحِمَهُ اللهُ- يَ كِتَابِهِ : «الخُشُوعُ فِي الصَّلَاقِ»: « وَقَلْبُ لاَ يَخْشَعُ، عِلْمُهُ لاَ يُنْفَعُ ، وَصَوْتُهُ لاَ يُسْمَعُ ، وَدُعَاؤُهُ لاَ يُرْفَعُ».

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِلخُشُوعِ فِي صَلاَتِنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لاَ يَخْشَعُ ، وَنَعُوذُ بِك خُشُوعَ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَنَعُوذُ بِك خُشُوعَ النِّفَاقِ ، اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٢٢).

# صَلَاةُ الفَجْرِ في جَمَاعَةٍ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعَدُ :

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجُدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاسْتَبْقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ والصُّبْحِ لَأَتُوْهُمَا فِي التَّهْجِيْرِ لاسْتَبْقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ والصُّبْحِ لَأَتُوْهُمَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٥٤٣)، ومُسْلِمٌ (٤٣٧) .

## وَلَوْ حَبْوًا » .

وَالتَّهْجِيْرُ هُوَ التَّبْكِيْرُ لِلصَّلَاةِ والحُضُورُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يُنَادَىٰ لَهَا ، وَقَدْ قَالَ العُلَمَاءُ: مِنْ عَلاَمَةِ تَعْظِيْم قَدْر الصَّلَاةِ الحُضُورُ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا.

وَالْعَتَمَةُ هِيَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَكُمْ مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ لِمَنْ صَلَّىٰ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ ، إِنَّهَا مُبَشِّرَاتُ تَمْلاُ الصَّدْرَ وَالنَّحْرَ .

# البشَارَةُ الأُولَى : طِيْبُ النَّفْس :

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَكَد كُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَد ، يَضْرِبُ عَلَىٰ كُلِّ عُقْدة ، عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيْلُ فَارْقُدْ ، فَإِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدَ ، يَضْرِبُ عَلَىٰ كُلِّ عُقْدة ، عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيْلُ فَارْقُدْ ، فَإِذَا مُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدَ أَن اللهَ عَقْدَة ، فَإِذَا تَوَضَّا النَّكُ تُعْفَدَة ، فَإِذَا تَوَضَّا النَّكُ تُعْفَدَة ، فَإِذَا تَوَضَّا النَّكُ تُعْفَدَة ، فَإِذَا تَوَضَّا النَّكُ تَعْفَدَة ، فَإِنْ اللهَ عَقْدَة ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسُلَانَ » .

فَقَوْلُهُ : ﴿ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ﴾ ، أَيْ أَنَّ افْتِتَاحَ اليَوْمِ بِالذِّكْرِ وَالطَّاعَةِ يَجْعَلُكَ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ ، طَيِّبَ الخَاطِرِ ، قَويَّ العَزْمِ ، مُتَجَدِّدَ وَالطَّاعَةِ يَجْعَلُكَ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ ، طَيِّبَ الخَاطِرِ ، قَويَّ العَزْمِ ، مُتَجَدِّدَ النَّشَاطِ ، تَنْطَلِقُ وَفِي مُحَيَّاكَ وَسَامَةٌ ، وَعَلَىٰ ثَغْرِكَ ابْتِسَامَةٌ ، وَيَنْفَرِجُ -بِإِذِنِ اللهِ - كَرْبُكَ وَيَزُولُ بِعَوْنِ الله - هَمُّكَ ، وَتَرَىٰ مِنْ نَفْسِكَ عَلَىٰ الخَيْرِ إِقْبَالًا ، اللهِ - كَرْبُكَ وَيَزُولُ بِعَوْنِ الله - هَمُّكَ ، وَتَرَىٰ مِنْ نَفْسِكَ عَلَىٰ الخَيْرِ إِقْبَالًا ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٠٩١)، ومُسْلِمٌ (٧٧٦) .

وللطَّاعَةِ امْتِثَالاً، وَتَجِدُ الأُمُورَ مُيَسَّرَةً ، والصِّعَابَ مُذَلَّلَةً ، يَلْقَاكَ التَّوْفِيْقُ مَعَ بَشَائِر النَّهَارِ ، وَيَصْحَبُكَ النَّجَاحُ في سَائِر الأَحْوَالِ .

### البشَارَةُ الثَّانيَةُ ؛ البشَارَةُ النُّورَانيَّةُ ؛

فَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرِمِذِيِّ» بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (١) مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « بَشِّرِ المَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَىٰ المَسَاجِدِ بِالنَّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ ».

قَالَ الطَّيْبِي - رَحِمَهُ اللهُ -: « تَقِينْدُهُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ تَلْمِيْحُ إِلَىٰ قِصَّةِ الْمُوْمِنِيْنَ وَقَوْلِمُ فِيْهِ : ﴿ رَبِّنَا آَتُومَ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرَ لَنَا ۖ ﴾ [التَّحْرِيْمُ: ٨] ، فَفِيْهَ إِيْذَانٌ أَنَّ مَنْ انْتَهَزَ هَذِهِ الفُرْصَةَ وَهِي المَشْيُ إِلَيْهَا فِي الظُّلَمِ فِي اللَّنْيَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ فِي الأُخْرَىٰ ﴿ وَحَسُنَ أُولَكَيْكَ رَفِيقًا ﴾ [النِّسَاءُ: ٦٩] (٢).

### البشَارَةُ الثَّالِثَةُ: شَهَادَةُ اللَّالِّئِكَةِ :

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ السَّلَوْ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ لِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ ﴿ ﴾ [الإسْرَاءُ: ٦].

وَالْمُفَسِّرُونَ يَذْكُرُونَ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- () (صَحِيْحُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٥٦١) ، وَالتِّرِمِذِيُّ (٢٢٣) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمُهُ اللهُ- في "صَحِيْح الجَامِع" (٢٨٢٣).

(٢) «فَيْضُ القَدِيْرِ» (٣/ ٢٠١).

١١٠ \_\_\_\_\_

عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « يَتَعَاقَبُونَ فِيْكُمْ مَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ بِاللَّيْلِ ومَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرِجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَهُمُ اللهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بَهِمْ- : كَيْفَ تَرَكْتُمْ يَعْرِجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَهُمُ اللهُ - وَهُو أَعْلَمُ بَهِمْ- : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عَبَادِي؟، فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ » (١).

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «لُطْفُ اللهِ بِعِبَادِهِ وَإِكْرَامُهُ لَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ اجْتِمَاعَ مَلاَئِكَتِهِ فِي حَالِ طَاعَةِ عِبَادِةٍ لِتَكُونَ شَهَادَتُهُمْ لَهُمْ بِأَحْسَنِ الشَّهَادَةِ» (٢).

### البشَارَةُ الرَّابِعَةُ: الْحَصَانَةُ الْإِلَهِيَّةُ:

فَفِي "صَحِيْحِ مُسْلِم " (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ صَلَّىٰ الفَجْر فَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ صَلَّىٰ الفَجْر فِي جَمَاعَة فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ » . فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ » أَيْ فِي آمَانِ اللهِ وَفِي جِوَارِه. فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَهُو فِي ذِمَّةِ اللهِ » أَيْ فِي آمَانِ اللهِ وَفِي جِوَارِه.

### البشَارَةُ الخَامِسَةُ : النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ :

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٤) ، مِنْ حَدِيْثِ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : « لَنْ يَلِجَ النَّارَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : « لَنْ يَلِجَ النَّارَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٣٠)، ومُسْلِمٌ (٦٣٢) .

<sup>(</sup>٢) « فَتْحُ البَارِيِّ» (٢/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦٥٧) .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦٣٤) .

الرائية المرائدة المر

أَحَدُ صَلَّىٰ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الفَجْرَ وَالعَصْرَ.

### البشَارَةُ السَّادِسَةُ : دُخُولُ الجَنَّة :

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَىٰ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ صَلَّىٰ البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ». وَ البَرْدَانِ هُمَا: صَلَاةُ الفَجْرِ وَصَلَاةُ العَصْر.

### البشَارَةُ السَّابِعَةُ : الزِّيَادَةُ الفُريْدَةُ :

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يُونُس:٢٦].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا عِنْد النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَظَرَ إِلَىٰ القَمَرِ لَيْلَةَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لاَ تُضَامُونَ مِنْ البَدْرِ ، فَقَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لاَ تُضَامُونَ مِنْ رُوْيَتِهِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلاةٍ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ عُرُوبَهَا فَافَعَلُوا » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٥٤٨) ، ومُسْلِمٌ (٦٣٥) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢٩)، ومُسْلِمٌ (٦٣٣).

## صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بِعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرِ».

يُسَنُّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، سَوَاءً كَانَتْ الثَّلَاثَةَ الأُولَىٰ أَو الَّتِي تَلِيْهَا أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي الشَّهْرِ ، وَأَيَّامُ البِيْضِ أَفْضَلُ ، وَقَدْ رَغَّبَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصِيَامِهَا وَأَوْصَىٰ بِذَلِكَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - ، فَمنْ ذَلك :

مَا جَاء فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: « أَوْصَانِي خَلِيْلِي -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بِثَلَاثٍ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْر ، وَرَكَعَتِيَ الضُّحَىٰ ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١١٧٨)، ومُسْلِمٌ (٧٢١) .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « أَوْصَانِي حَبِيْبِي بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ، وَصَلاَةِ الضُّحَىٰ ، وِبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّىٰ أُوتِرَ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ حَرْضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : «صَوْمُ اللَّهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : «صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ » .

وَفِي «مُسْنَدِ أَحْدَ» أَنَّ بِسَنَدِ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغَيْبِ» : حَسَنُ صَحِيْحُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « صَوْمٌ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْر ، يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ » .

قَالَ الْمُنْذَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «شَهْرُ الصَّبْرِ»: هُوَ رَمَضَانُ ، وَ «وَحَرَ الصَّدْرِ» هُوَ خِشُّهُ وحِقْدُهُ وَوَسَاوسُهُ » (٤).

وَفِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ » وَسُنَنِ التِّرمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ ، صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٩٧٩)، ومُسْلِمٌ (١١٥٩) .

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُ صَجِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥/٣٦٣) ، وَقَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ-فِي «صَحِيْحِ التَّرْغَيْب» (١٠٣٢): حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) « التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ» (٢٨/٢).

-رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (١) حَسَنٌ صَحِيْحُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّام فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ فِي صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّام فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ فِي كَتَابِهِ : ﴿ مَن جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلا يُحُزِينَ إِلَّا كَتَابِهِ : ﴿ مَن جَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَلا يُحُزِينَ إِلَّا كَتَابِهِ : ﴿ مَن جَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَلا يُحُزِينَ إِلَّا مَثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَلا يُحُزِينَ إِلَّا مَثَالِها وَمَن جَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَلا يُحُزِينَ إِلَا لَهُ مَا وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ اللهُ ﴾ [الأَنْعَامُ: ١٦٠] ، اليَوْمُ بِعَشَرَةِ أَيَّام » .

وَأَخْرَجَ «النِّسَائِيُّ فِي سُنَنه» بِسَنَد قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَجْهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٢) «حَسَنُ صَحِيْحُ » مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بْنِ شُرَاحِيْلُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ ؟، فَقَالَ: « وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُطْعِمِ الدَّهْرِ » ، قَالُوا : فَثُلْثَيْهِ ؟، قَالَ : « أَكْثَرُ » ، قَالُوا : فَثُلْثَيْهِ ؟، قَالَ : « أَكْثَرُ » ، قَالُوا : فَنْ يُعْمِ بِهَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ؟ ، فَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : « أَكْثَرُ » ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِهَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ؟ ، فَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : صَوْمُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْر » .

وَفِي «مُسْنَدِ أَحْمَدُ »(٣) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥/ ١٤٥) ، وَالترِّمِذِيِّ (٧٦٢) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ – فِي «صَحَيْح التَّرْغيْب» (١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُ صَحِيْحُ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ (٢٣٨٥) ، وَقَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-فِي «صَحِيْحِ التَّرْغَيْب» (١٠٣٦) : حَسَنُ صَحِيْحُ.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُ صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢١٤٧٤) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (١٠٣٨) .

«صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ » : مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذِرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةً ، وَأَرْبَعَ ثَلَاثَ عَشْرَةً » .

وَفِي سُنَنِ « أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهُ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ وَفِي سُنَنِ « أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهُ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ وَسَدَّمَ بْنِ مِلْحَانَ -رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَاْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَاْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ اللهِ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٢٤٤٩) ، وَابْنِ مَاجَهْ (١٧٠٧) ، وَقَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (١٠٣٩) : حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

### الصَّدَقَةُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «الصَّدَقَةِ »، وَالصَّدَقَةُ أَمْرُهَا عَظِيْمٌ، وَكَمَّا بَقَعُ فِي يَدِ الفَقِيْرِ، وَلَمَّا مِنَ الفَضَائِلِ مَا وَحَسْبُكَ أَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الفَقِيْرِ، وَلَمَّا مِنَ الفَضَائِلِ مَا تَجْعَلُ البَصَرَ يَرْتَدُّ خَاسئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ عَلَى مَا قَدْ فَرَّطَ !.

فَمِنْ فَضَائِلِ الصَّدَقَةِ: أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَخْلِفُ عَلَىٰ الْمُتَصَدِّقِ بِخَيْرِ مِمَّا قَدَّمَ، قَالَ - جَلَّ وَعَلاً - : ﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَهُ ﴾ 
[ سَبَا : ٣٩] .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ تَنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ إِلَا البَقَرَةُ : ٢٧٢].

فَمِنْ فَضْلِ الصَّدَقَةِ: أَنَّ الله كَتَقَبَّلَهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرْبِيْهَا لِصَاحِبهَا.

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّب - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا طَيِّبًا - فَإِنَّ اللهُ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ، ثُمَّ يُرْبِيْهَا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرِيهُا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرْبِيهُا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ، حَتَىٰ تَكُونَ مِثْلَ الجَبَل » .

وَفِي رَوَايَة لِلتَّرْمِذِيِّ بِسَنَدِ صَحِيْح ، صَحَّحَهُا الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْحِ التَّرْعَيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ » : « إِنَّ الله يَقْبَلُ الصَّدَقَة ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ ، فَيُرْبِيْهَا لَأَحَدِكُمْ كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ ، حَتَّىٰ إِنَّ اللَّقْمَة لَتَصِيْرُ مِثْلُ أَحُدٍ ، فَيُرْبِيْهَا لَأَحَدِكُمْ كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ ، حَتَّىٰ إِنَّ اللَّقْمَة لَتَصِيْرُ مِثْلُ أَحُدٍ ، فَيُرْبِيْهَا لَأَحَدِيثَ فَي كَتَابِ الله : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَتَصَدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَتَطَدِيقُ أَللهُ التَّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَلَيْ أَلُهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّبَوْا وَيَعْبَدُ الصَّدَقَتِ ﴾ [التَّوْبَةُ : ١٠٤] ، وقالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَقَالَ مَتَعَالَىٰ اللّهُ اللّهُ الرّبَوْا اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

فَمِنْ فَضَائِلِ الصَّدَقَاتِ: أَنَّهَا مِنْ أَسْرَعِ العِبَادَةِ ثَوَابًا.

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال ، وَمَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال ، وَمَا رَسُولَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤١٠)، ومُسْلِمٌ (١٥١٤)، والتَّرْمِذِيِّ (٦٦٢)، وَصَحَّعَ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ وَرَوَايَةَ التَّرْمِذِيِّ فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ» (٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٨٨).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدَيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « بَيْنَا رَجُلٌ فِي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَاسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ ، فَتَنَحَىٰ ذَلِكَ السَّحَابُ ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ ، فَإِذَا شَرِجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ اللَّهَ كُلَّهُ، مَاءَهُ فِي حَرَّة ، فَإِذَا شَرِجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ اللَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَعَ اللَاءَ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَة يُحَوِّلُ المَاءَ بِمِسْحَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ: يَاعَبُدَ اللهِ ، مَا اسْمُكَ ؟ ، قَالَ : فَلَانُ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ مِنَ السَّحَابِ الَّذِي هَذَا لَهُ: يَاعَبُدَ اللهِ ، لَم سَأَلْتَنِي عَنْ اسْمِي ، قَالَ : سَمْعُ مِنَ السَّحَابِ الَّذِي هَذَا اللهُ عَلْكُ ؟ مَنْ السَّحَابِ الَّذِي هَذَا اللهُ عَلْمُ فَيْ السَّحَابِ الَّذِي هَذَا اللهُ مَا يَغُولُ : اسْقِ حَدِيْقَةً فُلَانِ لاسْمِكَ ، فَا تَصْنَعُ فِيْهَا ؟ ، قَالَ : أَمَا إِذَا وَعِيَالِي مَا يَقُولُ : اسْقِ حَدِيْقَةً فُلَانِ لاسْمِكَ ، فَا تَصَدَّقُ بُثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي قُلْتَ هَذَا ، فَإِنِّ أَنْظُولُ إِلَى مَا يَغُرُّجُ مِنْهَا ، فَأَتَصَدَّقُ بُثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي قُلْتَ هَذَا ، فَإِنِّ أَنْظُولُ إِلَى مَا يَغُولُ أَلَى مَا يَعْرَبُ مِ مِنْهَا ، فَأَتَصَدَّقُ بُثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي قُلْتُهُ ، وَأَرُدَ فَيْهَا ثُلُقُهُ » .

وَمِنْ فَضَائِلِ الصَّدَقَةِ: أَنَّهَا تُطْفِئ الخَطِيْئَةَ، وَتُطْفِئ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ القُبُور، وَمَنْ فَضَائِلِ الصَّدَقَةِ: أَنَّهَا تُطْفِئ الخَطِيْئَة، وَتُطْفِئ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ القُبُور، وَهَذَا كُلُّهُ وَتُظِلُّ صَاحِبَهَا مِنَ النَّارِ، وَهَذَا كُلُّهُ لِأَنَّنَا نَتَعَامَلُ مَعَ الكَرِيْم.

وَفِي «سُنَنِ التِّرِمِذِيِّ » بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحَيْحِ الْجَامِعِ » (٢) مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٢) مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ) رَوَاهُ التِّرِمذِيُّ (٢٦١٦)، و «ابْنُ مَاجَهْ» (٣٩٧٣) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ – فِي «صَحِيْح الجَامَع» (١٣٦).

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ فَيْهِ : « أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الخَيْرِ ؟، قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ » .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ بِسَنَدِ حَسَنِ ، حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ » (۱) مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةً بْنِ عَامِرْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ القُبُور، وَإِنَّهَ يَسْتَظِلُّ المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ عُدَيِّ بْنِ حَاتِم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتَرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بَشِقِّ تَمْرَةِ فَلْيَفْعَلْ » .

وَمِنْ فَضَائِلِ الصَّدَقَةِ: أَنَّ مَا قَدَّمْتَهُ هُوَ مَالُكَ، وَمَا خَلَّفْتَهُ وَرَاءَكَ إِنَّهَا هُوَ مَالُكَ، وَمَا خَلَّفْتَهُ وَرَاءَكَ إِنَّهَا هُوَ مَالُ غَيْرِكَ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ » (") ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ مَالُ غَيْرِكَ ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ » (") ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَكُنُ إِللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَمَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ، أَلَى اللهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَمَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) «حَسَنٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (١٧/ ٢٨٦)، حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١) «حَسَنُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٣٤٨٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٥١٢) ، ومُسْلِمٌ (١٠١٦) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٤٢) وَالنِّسَائِيُّ (٣٦١٢) .

# قَالَ : فَإِنَّ مَالُهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ » .

وَقَقَنَا اللهُ جَمِيْعًا لِلجُودِ وَالبِرِّ وَالإِحْسَانِ ، وَجَنَّبَنَا البُخْلَ والشُّحَّ وَالْعِدُوَانَ، وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ اللهِ بِعَزِيْزِ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



## التَّدَاوي بالصَّدَقَةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا قِلاً الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «التَّدَاوِي بِالصَّدَقَةِ» ، وَالصَّدَقَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الصَّدَقَةُ ، وَالصَّدَقَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الصِّدْقِ ؛ لِأَنَّهَا تَدَلُّ عَلَىٰ صِدْقِ العُبُوْدِيَّةِ لله .

قَالَ النَّووِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَسُمِّيَتْ صَدَقَةً ؛ لِأَنَّهَا دَلِيْلٌ عَلَىٰ تَصْدِيْقِ صَاحِبِهَا وَصِحَّةً إِيْمَانٍ » . صَاحِبِهَا وَصِحَّةً إِيْمَانٍ » .

وَلِلْصَّدَقَةِ فَضْلُ عَظِيْمٌ وَثَوَابٌ جَزِيْلٌ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ يَنَالُهُ مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَأَرَادَ بِهِ الخَيْرَ.

## وَمِنْ آثَارِ الصَّدَقَةِ مَا يَأْتِي ؛ الصَّدَقَةُ تَزْكِيَةٌ وَتَطْهِيْرٌ ؛

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ خُذَ مِنْ أَمَوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم

بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُمُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ البَقَرَةُ: ١٠٣]. فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ أَيْ مِنْ ذُنُوبِهمْ وَمِنْ شُحِّ أَنْفُسِهمْ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتُزَكِّمِهِم ﴾ أَيْ حَطُّ لِلسِّيئَاتِ وَرَفْعٌ لِلدَّرَجَاتِ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّزْكِيَةِ .

## وَمِنْ آثَارِ الصَّدَقَةِ : أَنَّهَا اسْتِجَابَةٌ لِأَمْرِ اللَّهِ :

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ فَي اللَّهُ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٥٤].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَكُمُ اللهُ حَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَلَمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ أَحَدَكُمُ اللَّمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرُتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ السَّالِحِينَ اللهُ إِلَىٰ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

## وَمِنْ آثَارِ الصَّدَقَةِ : أَنَّ المُؤْمِنَ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » :

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٢٩)، ومُسْلِمٌ (١٠٣١).

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: في حَدِيْثِ السَّبْعَةِ الَّذِيْنَ يُظِلُّهُمُ اللهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ وَفِيْهِ: « وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ اللهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ وَفِيْهِ: « وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ للهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لاَ قَدَّمَتْ يَمِيْنُهُ ».

فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُؤْمِنَ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

### وَمِنْ آثَارِ الصَّدَقَةِ: أَنَّهَا تَدَفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ عَنْ صَاحِبِهَا كَمَا تَقِيْهِ الْمُكْرُوهُ:

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ بِسَنَدٍ حَسَنِ ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - قَالَ فَي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «صَنَائعُ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِم تَزِيْدُ فِي العُمُر».

فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ فَضْلِ الصَّدَقَةِ وَأَثَرِهَا فِي حِفْظِ العَبْدِ مِنَ المَكْرُوهَاتِ وَمنْهَا الأَمْرَاضُ.

وَفِي سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحَيْحِ التَّرْمِذِيِّ اللهُ عَنهُ - «صَحِيْحِ التَّرْمِذِيِّ » (٢) مِنْ حَدِيْثِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِي يُخْبِرُ فِيْهِ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِي يُخْبِرُ فِيْهِ عَنْ

<sup>(</sup>١) «حَسَنُّ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٨٠١٤) ، حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٣٧٩٧) .

<sup>.</sup> بِي ( مَحِيْحُ ) أَخْرَجَهُ التِّرِمِذِيُّ ( ٢٨٦٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التِّرِمِذِيِّ» ( ٢) (صَحِيْحُ ) أَخْرَجَهُ التِّرِمِذِيِّ التِّرِمِذِيِّ » ( ١٢٩٨).

يَحْيَىٰ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ - الطَّوِيْلِ وَفِيْهِ: « وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلَ رَجُلِ أَسَرَهُ العَدُوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنْقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ فَلَكَ كَمَثَلَ رَجُلِ أَسَرَهُ العَدُوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنْقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ فَلَكَ كَمَثَلَ رَجُل أَسَاهُ مِنْهُمْ ».

فَدَلَّ الْحَدِیْثُ عَلَیٰ أَنَّ الصَّدَقَةَ سَبَبُ لِلسَّلَامَةِ مِنَ البَلَاءِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَرَضُ، قَالَ ابْنُ القَیِّم -رَحِمَهُ اللهُ-: « وَهَذَا -أَیْضًا- مِنَ الکَلاَمِ الَّذِي الْمَرضُ، قَالَ ابْنُ القَیِّم -رَحِمَهُ اللهُ-: « وَهَذَا حَأَیْضًا- مِنَ الکَلاَمِ الَّذِي بُرْهَانُهُ وُجُودُهُ ، وَدَلِیْلُهُ وُقُوعُهُ، فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ تَأْثِیْرًا عَجِیْبًا فِي دَفْعِ أَنْوَاعِ البَلَاءِ وَلُو كَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ، أَوْ مِنْ ظَالَم ، بَلْ مِنْ كَافِرٍ، فَإِنَّ اللهَ-تَعَالَىٰ - البَلَاءِ وَلَو كَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ، أَوْ مِنْ ظَالَم ، بَلْ مِنْ كَافِرٍ، فَإِنَّ اللهَ-تَعَالَىٰ - يَدْفَعُ بِهَا عَنْهُ أَنْوَاعًا مِنَ البَلَاءِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ خَاصَّتِهِمْ وَعَامَتِهِمْ » (١٠).

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَكُلُّ طَبِيْبِ لَا يُدَاوِي العَلِيْلَ بِتَفَقُّدِ قَلْبِهِ وَصَلَاحِهِ وَتَقْوِيَةِ رَوْحِهِ ، وَقُوَاهُ بِالصَّدَقَّةِ وَفَعْلِ الخَيْرِ وَالإِحْسَانِ وَالإِقْبَالِ عَلَىٰ اللهِ وَالدَّرِ الآخِرَةِ ، فَلَيْسَ بِطَبِيْبِ بَلْ مُتَطَبِّبٌ قَاصِرٌ » (٢).

وَقَّقَنَا اللهُ لِلصَّدَقَّةِ وَفِعْلِ الخَيْرِ وَزَيِّنَا بِزِيْنَةِ الإِيْهَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ. وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) «الوَابِلُ الصَّيِّبِ» (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) «زَادُ الْمِعَاد» (٤/ ١٤٤).

## القُوَّةُ في طَاعَةِ اللهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «القُوَّةِ فِي طَاعَةِ اللهِ».

أَمَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِلِزُوْمِ القُوَّةِ فِي طَاعَتِهِ ، فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ خُذُواْ مَا وَيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البَقَرَةُ:٦٣] .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنَّواً أَنَهُۥ وَاقِعُ مِهُ وَقَعُ مِمْ خُذُواْ مَا عَالَمُ لَنَقُونَ ﴿ ﴿ وَإِذْ نَنَقُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَنَّهُۥ وَاقِعُ مِهُمَ عَدُواْ مَا عَالَمُ لَنَقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٧١].

وَمَعْنَىٰ الْأَمْرِ بِأَخْذِهِمْ مَا آتَاهُمْ بِقُوَّةٍ: أَيْ بِجَدِّ وَاجْتِهَادٍ وَانْقِيَادٍ وَصَبْرٍ عَلَىٰ أَوَامِرِ اللهِ وَرَغْبَةٍ فِي الطَّاعَةِ والعَمَلِ بِمَا فِيْهِ (١)، كُلُّ ذَلِكَ بِحَسَبِ

<sup>(</sup>۱) «تَفْسِيْـرُ ابْنُ كَثِيْـرٍ» (۱/ ۱٦٠).

المَشْرُوعِ دُونَ زِيَادَةٍ وَإِفْرَاطٍ وَدُونَ نَقْص وَتَفْرِيْطٍ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَدَيْحَيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۗ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا اللهُ الل

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ-رَحِمَهُ اللهُ -: « بجَدِّ وَحِرْص وَاجْتِهَادٍ » (١).

قَالَ السَّعَدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « أَمَرَهُ اللهُ أَنَّ يَأْخُذَ الكِتَابَ بِقُوَّةٍ ، أَيْ: بِجَدِّ وَاجْتِهَادٍ وَذَلِكَ : بِالأَجْتِهَادِ فِي حِفْظِ أَلْفَاظِهِ ، وَفِهْمِ مَعَانِيْهِ وَالعَمَلِ بِأَوَامِرِهِ، وَنَوَاهِيْهِ ، وَهَذَا تَمَامُ أَخْذِ الكِتَابِ بِقُوَّةٍ » .

وَهَكَذَا الْمُؤْمِنُ يَأْخُذُ الكِتَابَ بِقُوَّةٍ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِى ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَىءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ اللَّعْرَافِ:١٥٤].

قَالَ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « أَيْ : بِجَدِّ وَاجْتِهَادٍ عَلَىٰ إِقَامَتِهَا » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « المُؤْمِنُ القَوَيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكِ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ وَلاَ تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكِ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيْرُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﴾ (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٦٤) .

قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » .

### قَالَ النَّوَويُّ -رَحمَهُ اللَّهُ - :

« الْمُرَادُ بِالقُوَّةِ هُنَا : عَزِيْمَةُ النَّفْسِ وَالقَرِيْحَةُ فِي أُمُورِ الآخِرَةِ فَيَكُونُ صَاحِبُ هَذَا الوَصْفِ أَكْثَرَ إِقْدَامًا عَلَىٰ العَدُوِّ فِي الجِهَادِ وَأَسْرَاعَ خُرُوجًا إِلَيْهِ وَذِهَابًا فِي طَلَبِهِ وَأَشَدَّ عَزِيْمَةً فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكرِ، وَالصَّبْرِ عَلَىٰ الأَذَىٰ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاحْتِهَالِ المَشَاقِّ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَأَرْغَبَ وَالصَّبْرِ عَلَىٰ الأَذَىٰ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاحْتِهَالِ المَشَاقِّ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَأَرْغَبَ فِي الصَّلْمَ وَالصَّوْمِ وَالأَذْكَارِ وَسَائِرِ العِبَادَاتِ وَأَنْشَطَ طَلَبًا لَهَا وَمُعَافَظَةً عَلَيْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ » (۱).

## قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ -:

« وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَذَلِكَ - أَيْ: قَوْيًّا - فَفِيْهِ خَيْرٌ مِنْ حَيْثُ كَانَ مُؤْمِنًا ، قَائِمًا بِالصَّلَوَاتِ ، مُكَثِّرًا سَوَادَ الْمُسْلِمِيْنَ ، لِكِنَّهُ قَدْ فَاتَهُ الْحَظُّ الْأَكْبَرُ ، والْمَقَامُ الأَفْخَرُ» (٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ النَّووِيِّ عَلَىٰ مُسْلِم ﴾ (١٦/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) « الْفُهِمُ » (٦/ ١٨٢).

## الاسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنَ الكَسَل

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «الكَسَلِ»، وَالكَسَلُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الكَسَلُ، الكَسَلُ، الكَسَلُ، الكَسَلُ، الكَسَلُ هُوَ عَدَمُ انْبِعَاثِ النَّفْسِ لِفِعْلِ الخَيْرِ وَالتَّقَاعُسُ عَنْ الكَّسُلُ، الكَسَلُ هُو عَدَمُ انْبِعَاثِ النَّفْسِ لِفِعْلِ الخَيْرِ وَالتَّقَاعُسُ عَنْ اللَّهُوضِ إِلَىٰ مَعَالِي الأُمُورِ، وَالتَّثَاقُلُ عَمَّا لاَ يَنْبَغِي التَّثَاقُلُ عَنْهُ (۱).

وَالْكُسُلُ شَرُّ اسْتَعَاذَ مِنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ والمَاثَمَ والمَعْرَمِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فَتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فَتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فَتْنَةِ الغَنْيَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ فَتْنَةِ الفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهُ مِنْ فَتْنَةِ الفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ مِنْ اللهَ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(1)</sup> (اللهُ مَصْحِیْح مُسْلِم (۱۷/ ۲۳)، وَ (اَفَیْضُ الْقَدِیْرِ (۱/ ۲۱۵)، وَ (المِرْقَاةُ (٥/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ۚ البُّخَارِيُّ (٨٨ ۚ ٦٣) وَاللَّفْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ (٩٨٩) .

فَتْنَةِ اللَّسِيْحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِهَاءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق وَالمَغْرِبِ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدْعُو بِهَوُ لَاءِ الدَّعَوَاتِ: « اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، والهَرَم وَعَذَابِ القَبْرِ، فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، والهَرَم وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْ لَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لاَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا ».

بَلْ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَثِيْرًا مَا كَانَ يَسْتَعِيْذُ بِاللهِ مِنَ الكَسَلِ فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبَيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكُنْتَ أَسْمَعُهُ كَثِيْرًا مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَاتِ» .

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَالْاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْزِ والْكَسَلِ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ الْعَبْدَ مِنْ أَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ وَ حُقُوقِ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ ، وَتَضْيِيْعِ النَّظْرِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٢٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٨٢٣) وَاللَّفْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ (٢٧٠٦) .

١٣٠ \_\_\_\_\_\_ ١٣٠

فِي أَمْرِ مَعَادِهِ وَأَمْرِ دُنْياهُ ، وَقَدْ أُمِرَ الْمؤْمِنُ بِالإِجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ وَالإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ وَلاَ يَكُونَ عَالَةً وَلاَ عَيَّالًا عَلَىٰ غَيْرِهِ ، مَا مُثِّعَ بِصِحَّةِ جَوَارِحِهِ وَعَقْلِهِ » (١).

## قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ -:

« الكَسَلُ المُتَعَوَّذُ مِنْهُ: هُوَ التَّثَاقُلُ عَنْ الطَّاعَاتِ وَعَنْ السَّعْي فِي تَحْصِيْلِ المَصَالِحِ الدِّيْنِيَّةِ والدُّنْيُوِيَّةِ، والعَجْزُ المُتَعَوَّذُ مِنْهُ: هُوَ عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَىٰ تِلْكَ الْأَمُورِ » (٢).

وَقَالَ الْمَنَاوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَاسْتِعَاذَتُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الكَسَل تَعْلَيْمٌ لِأُمَّتِهِ ، وَإِظْهَارٌ لِلعُبُودِيَّةِ وَالاَفْتِقَارِ » (٣).

اللَّهُمَّ إِنِّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ ، وَالجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

<sup>(</sup>۱) ﴿شَرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (۱۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>٢) ﴿ اللُّفْهِمُ ﴾ (٧/ كَ٢) .

<sup>(</sup>٣) َ (فَيْضُ القَدِيْرِ» (٢/ ١٢٧).

### الابْتلَاءُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: « الابْتِلاءِ » .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَالْجُوعِ وَلَقَصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ الصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن أَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَا أُو وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَا أُو وَيَعَالَىٰ أَنْ وَآلَ ﴾ [الأَنْبِيَاءُ: ٣٥].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَكا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ۚ ۚ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمۡ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ

الملاط الدهية

وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ ﴾ [العَنْكَبُوتُ : ٢-٣].

فَمَا دَامَ الأَمْرُ كَذَلِكَ أَيُّهَا النَّاسُ ، فَعَلَيْنَا أَنْ نُسَلِّمَ لِأَمْرِ اللهِ -تَعَالَىٰ - وَنَرْضَىٰ بِأَقْدَارِ اللهِ ، فَهَا أَصَابَنَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَنَا وَمَا أَخْطَأَنَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَنَا ، وَمَنْ لَمْ يَصْبُرْ رَضًا وَاخْتِيَارًا فَسَوْفَ يَسْلُو كَمَا تَسْلُو البَهَائِمُ .

وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيْبَةٌ فَصَبَرَ كَانَتْ مُصِيْبَتُهُ وَاحِدَةً ، وَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ فَلَمْ يَصْبَرَ كَانَتْ مُصِيْبَتُهُ وَاحِدَةً ، وَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ فَلَمْ يَصْبَرَ كَانَتْ مُصِيْبَتَيْنِ ؛ فُقْدَانُ المَّحْبُوبِ وَ فُقْدَانُ الثَّوَابِ ، كَمَا قَالَ أَحَدُ السَّلَف .

وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله ؛ قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرَفِ ۚ فَإِنَ أَصَابَهُ وَخَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِدِ ۚ وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِذَنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَبَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرَفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَفَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَٱلْآئِدُ وَأَنْ أَصَابَتُهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّ الاَبْتِلَاءَ عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ ، وَهُوَ كَالدَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ مُرَّا إِلَّا أَنَّنَا نُقَدِّمُهُ عَلَىٰ مَرَارَتِهِ لَمَنْ نُحِبُّ - وَللهِ المَثُلُ الأَعْلَىٰ - ، فَفِي سُنَنِ التَّرْمِذِي بِسَنَدٍ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (۱)، منْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ عَظَمَ الجَزَاءِ مِنْ عِظَمِ البَلاءِ ، وَإِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَحَبُّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ » .

<sup>(</sup>١) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٩٦)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١٤٦).

### قَالَ ابْنُ القَيِّم -رَحِمَهُ اللَّهُ - :

« إِنَّ ابْتِلَاءَ الْمُؤْمِنِ كَالدَّوَاءِ لَهُ ، يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ الأَدْوَاءِ الَّتِي لَوْ بَقِيَتْ فِيْهِ لَا أَنْ ابْتِلَاءُ اللَّوْمِنَ ثَوَابَهُ وَأَنْزَلَتْ دَرَجَتَهُ فَيَسْتَخْرِجُ الابْتِلَاءُ وَالامْتِحَانُ مِنْهُ تِلْكَ الأَدُوْاءَ ، وَيَسْتَعِدُّ بِهِ إِلَىٰ ثَمَامِ الأَجْرِ وَعُلُوِّ المَنْزِلَةِ » (١).

فَفِي سُنَنِ التَّرْمِذِي بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ فَنهُ - فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ الخَيْرَ عَجَلَ لَهُ المُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّىٰ يُوافِيَهُ بِهِ المُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّىٰ يُوافِيَهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » .

والمُسْلِمُ يُثَابُ عَلَىٰ كُلِّ ضَرْبَةِ عِرْقِ ، وَصُدَاعِ رَأْسِ ، وَوَجَعِ ضِرْسِ وَعَلَىٰ الْهَمِّ والغَمَّ والأَذَىٰ ، وَعَلَىٰ النَّصِبِ والوَصَبِ يُصِيْبُهُ حَتَّىٰ الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ

<sup>(</sup>١) « إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ » (٢/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٩٦)،وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ النُّبَخَارِيُّ (٥٣١٧)، ومُسْلِمٌ (٢٥٧٢).

مِنْ وَصَبِ وَلاَ وَصَبِ - وَهُمَا الْمَرَضُ والتَّعَبُ - وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذَى، حَتَىٰ الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إلَّا كَفَّرَ اللهُ بَهَا مِنْ خَطَايَاهُ » .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا مِنْ مُسْلَم يُصِيْبُهُ أَذَىٰ مِنْ مَرْضِ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ - تَعَالَىٰ - بِهِ سَيْئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ : «يَقُولُ اللهُ -تَعَالَىٰ - : مَا لِعَبْدِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ : «يَقُولُ اللهُ -تَعَالَىٰ - : مَا لِعَبْدِي اللهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ». المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ».

وَخَيْرٌ لِلمُؤْمِنُ أَنْ يَلُوذَ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا عِنْد حُصُولِ البَلاَّءِ.

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَمِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ صُهَيْبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « عَجَبًا لِأَمْرِ اللَّوْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ القُلُوبَ ثَبِّتْ قُلُوبُنَا عَلَىٰ دِيْنكَ ، وَوَفِّقْنَا لِلصَّبْرِ عَلَىٰ البَلَاءِ وَالرِّضَا بِالقَضَاءِ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٥٦٤٧) ، ومُسْلِمٌ (٢٥٧١) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٩٩).

### صَلَاحُ القُلُوب

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْهَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «صَلَاحِ القُلُوب».

وَ صَلَاحُ القُلُوبِ - أَيُّهَا النَّاسُ - مَطَالِبٌ عَالِيَةٌ وَمَقَاصِدُ سَامِيَةٌ ، وَأُمْنِيَةٌ عَظِيْمَةٌ ، وَغَايَةٌ كَرِيْمَةٌ ، لاَ تَصْلُحُ الأَحْوَالُ إلَّا بَهَا بإذِنِ اللهِ .

وَصَلَاحُ القُلُوبِ - أَيُّهَا النَّاسُ - مَبَنِي عَلَى أُصُولٍ أَرْبَعَ:

الْأَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ القَلْبَ مَوْضَعُ نَظَرِ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -:

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (۱) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (۱) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ اللهَ -تَعَالَىٰ - لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قَلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ». صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٤).

### الْأَصَلُ الثَّانيُّ: صَلَاحُ الجَوَارِح بصَلَاح القَلْب:

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « ... أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ». وَهَى الْقَلْبُ».

### الْأَصْلُ الثَّالِثُ : القَلْبُ كَثِيْرُ التَّقَلُّب :

فَفِي « مُسْنَدِ أَحْمَدَ » بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة » (٢) مِنْ حَدِيْثِ المَقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا الصَّحِيْحَة » (٢) مِنْ حَدِيْثِ المَقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ خَيْرًا وَلاَ شَرَّا حَتَّىٰ أَنْظُرَ بِهَا يُخْتَمُ لَهُ - يَعْنِي بَعْدَ شَيْءٍ سَمَعْتُهُ أَقُولُ فِي رَجُلٍ خَيْرًا وَلاَ شَرَّا حَتَّىٰ أَنْظُرَ بِهَا يُخْتَمُ لَهُ - يَعْنِي بَعْدَ شَيْءٍ سَمَعْتُ رَسُولُ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِيْلَ : وَمَا سَمِعْتَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ القِدْرِ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ القِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلْيًا ».

### الْأَصَلُ الرَّابِعُ: القَلْبُ عُرْضَةٌ لِلفِتَن:

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» (٣) مِنْ حَدِيْثِ خُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:

<sup>(</sup>١) قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢)، ومُسْلِمٌ (١٥٩٩) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَحَمْدُ (٦/٤) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- بِطُرقِهِ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٤) .

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَىٰ القُلُوبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا ، فَأَيُّ قَلْبِ أُشْرِ بَهَا نُكتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِ بَهَا نُكتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِ بَهَا نُكرَ هَا نُكَتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّىٰ تَصِيْرَ عَلَىٰ قَلْبَيْنِ عَلَىٰ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَاءِ فَلاَ تَضُرُّهُ فِثْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ، وَالآخَرُ أَسُودُ مُرْبِدًا كَالكُوْزِ فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ، وَالآخَرُ أَسُودُ مُرْبِدًا كَالكُوْزِ عَلَىٰ مَعْرُوفًا ، وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشُرَبَ مِنْ هَوَاهُ » .

والفِتَنُ النَّهَ وَالْ اللهُ عَلَىٰ القُلُوبِ - أَيُّهَا النَّاسُ - هِيَ أَسْبَابُ مَرَضِهَا وَهِيَ فَتَنُ الشَّهَهَوَاتِ ، وَفِتَنُ الشُّبُهَاتِ ، فَفِتَنُ الشُّبُهَاتِ ، إِمَّا بِاعْتِقَادِ خِلاَفِ الْحَقِّ الَّذِي أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَنْزَلَ بِهِ كِتَابَهُ كَالَّذِي يَنْفِي عُلُو اللهِ عَلَىٰ العَرْشِ ، وَإِمَّا بِالتَّعَبُّدِ بِهَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله، وَهِي كَالَّذِي يَنْفِي عُلُو اللهِ عَلَىٰ العَرْشِ ، وَإِمَّا بِالتَّعَبُّدِ بِهَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله، وَهِي الله عَلَىٰ الْخَتِلَافِ أَنْوَاعِهَا .

وَأَمَّا فِتَنُ الشَّهَوَاتِ فَهِيَ: أَنْ يُحِبَّ الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةَ مِثْلَ: الزِّنَا والسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الخَمْرِ، والغَيْبَةِ والنَّمِيْمَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ فَلَا تَخْضُعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضُ ﴾ [الأَحْزَابُ: ٣٢] أَيْ مَرَضُ الشَّهَوَات، وَالعيَاذُ بالله - تَعَالَىٰ - (۱).

فَفِي "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ-فِي "صَحِيْح

<sup>(</sup>١) « دُرُوسٌ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيْمِ» لِلشَّيْخ / الفَوْزَان (٨٧).

التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ » (۱) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ مِمَّا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ العَيِّ فِي بِطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ ، وَمُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ ».

فَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ هُوَ دَاءُ العُصَاةِ.

وَاتِّبَاعُ الشُّبُهَاتِ هُوَ دَاءُ المُبْتَدِعَةِ وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ والخُصُومَاتِ ، فَقَلَّ مَنْ تَجَدُهُ فَاسِدَ الاعْتِقَادِ إلَّا وَفَسَادُ اعْتِقَادِهِ يَظْهَرُ فِي عَمَلِهِ » (٢).

وَالأَعْمَالُ لاَ تَتَفَاضَلُ بِصُورِهَا وَعَدَدِهَا وَإِنَّمَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي القُلُوبِ مِنَ الإِيْمَانِ وَالمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالإِجْلَالِ، وَالرَّجُلَانِ يَكُونُ مَقَامُهُمَا فِي الصَّفِّ وَاحِدًا وَبَيْنَ صِلاتِهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَذَلِكَ مَقَامُهُمَا فِي الصَّفِّ وَاحِدًا وَبَيْنَ صِلاتِهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدُهُمَا مُقْبِلٌ بِقَلْبِهِ عَلَىٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَالآخَرُ سَاهٍ غَافِلٌ ، فَنْ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنْ يَتَولَّانَا بِلُطْفِهِ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَحْمَد (٤٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) « أَعْلاَمُ الْمُوَقِّعِيْنَ » (١/ ١٨٥).

### القَلْبُ السَّليْمُ (١)

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «القُلْبِ السَّلِيْمِ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنَ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ أَن ﴾ [الشُّعَرَاءُ: ٨٨-٨٩] ، أَيْ : خَالِصٌ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكَ، فَأَمَّا الذُّنُوبُ فَلَيْسَ يَسْلَمُ مِنْهَا أَحَدُ (٢) .

### وِلِلقَلْبِ السَّلِيْمِ عَلَامَاتٌ فَمِنْهَا :

### العَلَامَةُ الأُولَىٰ :

أَنْ يَكُونَ سَالِلًا مِنْ مَحَبَّةِ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ سَلامَتُهُ مِنَ الشِّرْكِ

<sup>(</sup>١) اسْتَفَدْتُ هَذِهِ الكَلِمَةَ مِنْ كِتَابِ ﴿ صَلاَحُ القُلُوبِ ﴾ لِعَبْدِ الهَادِي وَهْبِي .

<sup>(</sup>٢) «الكَشْفُ وَالبَيَان» (٧/ ١٧١).

الجَليِّ وَالْخَفِيِّ ، وَمِنَ الأَهْوَاءِ وَالبدَعِ وَمِنَ الفُسُوقِ وَالْمَعَاصِي - كَبَائِرِهَا وَصَغَائِرِهَا - الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ ، كَالرِّيَاءِ والعُجْبِ ، وَالغِلِّ والغِشِّ ، والحِقْدِ والحَسَدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (١).

فَفِي « سُنَن ابْن مَاجَهْ » بسَنَدِ صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانيُّ -رَحَمُ اللهُ - في «صَحِيْح ابْنِ مَاجَهْ » (٢)، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرُو -رَضَى اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ : قِيْلَ لرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « أَيْ النَّأْسِ أَفْضَلُ ؟، قَالَ: «كُلُّ مَخْمُوم القَلْب، صَدُوْق اللِّسَان »، قَالُوا: صَدُوْقُ اللِّسَان نَعْرفُهُ، فَمَا خَعْمُومُ الْقَلْبُ؟، قَالَ: « هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ ، لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلاَ حَسَدَ».

وَهَذَا القَلْبُ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَحَبُّ القُلُوبِ إِلَىٰ اللهِ وَأَكْثَرُهَا خَيْرًا ، تَنْبُغُ مِنْهُ عُيُونُ الخَيْرِ ، وَتَنْفَجِرُ مِنْهُ يَنَابِيْعُ البرِّ ، وَنِعَمُهُ تَغْشَاهُ عَلَىٰ الدَّوَام ، كَمَا يَقُولُ ابْنُ القَيِّم -رَحَمَهُ اللهُ - (٣).

### العَلَامَةُ الثَّانيَةُ منْ عَلامَات القَلْب السَّليْم - أَيُّهَا النَّاسُ - :

أَنْ يَرْتَحِلَ عَنْ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَنْزِلَ بِالآخِرَةِ وَيَجِلَّ فِيْهَا حَتَّىٰ يَبْقَىٰ كَأَنَّهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) « شَـرْحُ حَدِيْثِ شَدَّادُ بْنِ أَوْسٍ (٤١) لا بْنِ رَجَبٍ . (٢) (صَحِيْحٌ ) رَوَاهُ «ابْنِ مَاجَهْ» (٢١٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهُ » (۳۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) «طَرِيْقُ الهِجْرَتَيْنِ» (٦٠٦) لأَبْنِ القَيِّمِ.

أَهْلِهَا وَأَبْنَائِهَا ، جَاءَ إِلَىٰ هَذِهِ الدَّارِ غَرِيْبًا يَأْخُذُ مِنْهَا حَاجَتَهُ وَيَعُودُ إِلَىٰ وَطَنِهِ، كَمَا فِي « سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ» بِسَنَد صَحَيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحَهُ اللهُ - وَطَيْع وَطَنِه، كَمَا فِي « صَحَيْح التَّرْمِذِيِّ» بِسَنَد صَحَيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - : « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبُ أَقْل القُبُور » .

وَكُلَّمَا صَحَّ القَلْبُ مِنْ مَرَضِهِ ، تَرَحَّلَ إِلَىٰ الآخِرَةِ وَقَرُبَ مِنْهَا ، حَتَّىٰ يَصِيْرَ مَنْ أَهْلِهَا ، وَكُلَّمَا مَرَضَ القَلْبُ وَاعْتَلَّ ، آثَرَ الدُّنْيَا وَاسْتَوْطَنَهَا حَتَّىٰ يَصِيْرَ مَنْ أَهْلِهَا ، وَالنَّاسُ فِي هَذَا الزَّمَانِ سَافَرُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَهِي عَنْهُمْ يَصِيْرَ مَنْ أَهْلِهَا ، وَالنَّاسُ فِي هَذَا الزَّمَانِ سَافَرُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَهِي عَنْهُمْ وَائِلَةٌ ، وَقَعَدُوا عَنْ السَّفَرِ إِلَىٰ الآخِرة وَهُمْ إِلَيْهَا رَاحِلُونَ ، كَمَا يَقُولُ ابْن القَيِّمِ -يَرْحُمُهُ اللهُ - : « يَسْعَوْنَ لَمَا يُدُركُونَ ، وَيَتْرُكُونَ مَا هُمْ إِلَيْهِ صَائِرُونَ ، وَهُمْ عَنْ وَيَعْمُرونَ مَا هُمْ عَنْ مَا هُمْ إِلَيْهِ صَائِرُونَ ، وَهُمْ عَنْ اللّهَ خِرَة غَافِلُونَ ، وَيُخْرِّبُونَ مَا هُمْ إِلَيْهِ صَائِرُونَ ، وَهُمْ عَنْ اللّهَ خِرَة غَافِلُونَ » (٢).

### العَلَامَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ عَلامَاتِ القَلْبِ السَّلِيمِ:

أَنَّهُ لاَ يَزَالُ يَضْرِبُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ حَتَّىٰ يُنِيْبَ إِلَىٰ اللهِ وَيَغْبِتَ إِلَيْهِ ، وَيَتَعَلَّقَ بِهِ تَعَلَّقَ اللَّحِبِ اللَّهِ عَلْمُ وَلاَ نَعِيْمَ ، وَلاَ نَعِيْمَ ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٣٣) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التِّرْمِذِيُّ » (١٩٠٢) .

<sup>(</sup>٢) « البَيَانُ فِي أَقْسَامِ القُرْآنِ» (٣٠٧) لابْنِ القَيِّمِ .

وَلاَ سُرُورَ ؛ إِلَّا بِرِضَاهُ وَقُرْبِهِ وَالأُنْسِ بِهِ ، فَبِهِ يَطْمَئِنَّ وَإِلَيْهِ يَسْكُنُ وَإِلَيْهِ يَسْكُنُ وَإِلَيْهِ يَسْكُنُ وَإِلَيْهِ يَالُهُ يَأْوَى ، وَبِهِ يَقُوكُ ، وَبِهِ يَتُوكَّلُ ، وَبِهِ يَثُونُ ، وَإِيّاهُ يَرْجُو وَلَهُ يَخَافُ : «فَيَالَهُ مِنْ وَبِهِ مَا أَدْنَاهُ وَمِنْ قُرْبِهِ مَا أَخْطَاهُ ، كَمَا يَقُولُ ابْنِ القَيِّم -يَرْحُهُ اللهُ - (1) : « قَد نَالَ غِذَاءَهُ وَدَوَاءَهُ ، وَشِفَاءَهُ ، وحَيَاتَهُ ، ونُورَهُ وَقُوتَهُ، ولَدَّاتِهِ وَنَعِيْمَهُ ، مَا هُو أَجَلُّ أَنْوَاعِ النَّعِيْمِ ، وَأَطْيَبُ الطَّيِّبَاتِ ، وَأَعْظَمُ اللَّذَاتِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِ اللَّذَاتِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِ اللَّذَاتِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِ اللَّذَاتِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِ اللَّذَاتِ ، قَالَ اللهُ مَا مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَاتُهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِ اللَّهُ وَالْمَعْ بِلَا اللهُ عَمْلُونَ اللهُ وَالنَّهُ مَلُونَ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَلَا مَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا عَلَاهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَقُولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْنِ » (٣٧٩) لابْنِ القَيِّم.

<sup>(</sup>٢) « مُفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ » (١/ ١٨٢) لابْنِ القَيِّم .

## عِلَاجُ القُلُوبِ (١)

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «عَلَاجِ القُلُوبِ» أَيُّهَا النَّاسُ: القُلُوبُ قَحْدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ: القُلُوبِ فَي القُلُوبِ فَي القُلُوبِ كَتَأْثِيْرِ الأَمْرَاضِ عَرْضُ بِالْمَعَاصِي وَالشَّهَوَاتِ ، وَتَأْثِيْرُ الذُّنُوبِ فِي القُلُوبِ ، وَلاَّ دَوَاءَ لَهَا إِلَّا تَرْكُهَا (٢). فِي الأَبْدَانِ ، بَلْ الذُّنُوبُ أَمْرَاضُ القُلُوبِ ، وَلاَّ دَوَاءَ لَهَا إِلَّا تَرْكُهَا (٢).

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :

رَأَيْتُ الذُّنُوبُ تُمِيْتُ القُلُوبَ وَقَدْ يُـورِثُ الـذُّلَ إِدْمَانُهَا وَتَـرْكُ النُّنُوبِ عَياةُ القُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا (٣)

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « أَمْرَاضَ القُلُوبِ » لِعَبْدِ الهَادِي وَهْبِي، فَقَدْ اسْتَفَدْتُ مِنْهُ فِي هَذِهِ المَوْعِظَةِ.

<sup>(</sup>٢) ( الدَّاءُ والدَّوَاء ) (١٢١) لا بْنِ القَيِّم .

<sup>(</sup>٣) « زَادُ المِعَاد » (٢٠٣/٤) لا بْنِ القَيِّم .

فَإِنْ عَالَجَهُ صَاحِبُهُ شُفِيَ وَإِنْ تَرَكَهُ تَزَايَدَ الْمَرَضُ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ ﴾ [البَقَرَةُ : ١٠].

فَعَلَيْنَا - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنْ نَعَتَنِيَ بِقُلُوبِنَا ، وَنَحْرِصَ عَلَى أَنْ نُعَالِجَهَا بِالأُمُورِ الأَتِيَةِ: أَوَّلًا: قَرَاءَةُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ بِالتَّدَبُّرِ:

القُرْآنُ الكَرِيْمُ - أَيُّهَا النَّاسُ - رَبِيْعُ القُلُوبِ ، وَشِفَاءُ الصُّدُورِ ، وَنُورُ البَصَائِرِ ، وَحَيَاةُ الأَرْوَاحِ ، وَهُو كَلَامُ رَبَّ العَالَمِيْنَ (١) ، يَسْتَضِيْعُ بِهِ العَبْدُ البَصَائِرِ ، وَحَيَاةُ الأَرْوَاحِ ، وَهُو كَلَامُ رَبَّ العَالَمِيْنَ (١) ، يَسْتَضِيْعُ بِهِ العَبْدُ فِي ظُلُهَاتِ الشُّبُهَاتِ والشَّهَوَاتِ ، وَيَتَعَزَّىٰ بِهِ عَنْ كُلِّ فَائِتٍ وَيَتَعَزَّىٰ بِهِ عَنْ كُلِّ فَائِتٍ وَيَتَعَزَّىٰ بِهِ عَنْ كُلِّ فَائِتٍ وَيَتَعَزَّىٰ بِهِ عَنْ كُلِّ مُصِيْبَةِ ، وَيُسْتَشْفَىٰ بِهِ مِنْ أَدَوَاةِ قَلْبِهِ » (٢).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ اللهُ - جَلَّ وَعَلا - : ﴿ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآ اللهُ ﴾ [فُصِّلَتْ : ٤٤].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لَا مُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ آ ﴾ [الإسْرَاء: ٨٢].

<sup>(</sup>١) « شِفَاءُ العَلِيْلِ» (٦٢٩) لا بْنِ القَيِّمِ.

<sup>(</sup>٢) « مُفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَة » (٢/ ١٧١) لابْنِ القَيِّمِ .

فَتَبَارَكَ مَنْ جَعَلَ كَلاَمَهُ شِفَاءً لِصُدُورِ الْمؤْمِنِيْنَ ، وَحَيَاةً لِقُلُوبِمِ، وَنُورًا لِبَصَائِرِهِمْ ، وَغِذَاءً لِقُلُوبِمْ ، وَقُرَّةً لِعُيُونِهِمْ (١).

### ثَانيًا ؛ ذكْرُ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ؛

وَذِكْرُ اللهِ هُوَ الدَّوَاءُ الثَّانِي بَعْدَ القُرْآنِ الكَرِيْمِ ؛ فَالذِّكْرُ دَوَاءُ القَلْبِ، وَالغَفْلَةُ مَرَضُهُ بَلْ حَيَاةُ القَلْبِ بِدَوَامِ الذِّكْرِ لَا حَيَاةَ لَهُ بِدُونِ ذَلِكَ أَبَدًا.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّ ﴿ فَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلِحَرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُم فَكِيْرُ مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَكُوا أَنَّ اللّهَ يَحْيَى الْأَرْضَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُم فَكِيرٌ مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

فَفِي الآيَةِ الكَرِيْمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى إِحْيَاءِ الأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا بَوَابِل القَطْر ، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ القُلُوبِ المَيِّتَةِ القَاسِيَةِ بِالذِّكْر .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَسَلَّمَ- : « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاللَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ ؛ مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ » .

## ثَالثًا: العلَّمُ النَّافعُ:

وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَمْرَاضَ القُلُوبِ كُلَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ عَنِ الجَهْلِ وَدَوَاؤُهَا العِلْمُ.

<sup>(</sup>١) «كَشْفُ الغِطَاء فِي حُكْمٍ سَمَاعِ الغِنَاء» (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٠٧) ، وَمُسْلِمٌ (٧٧٩) .

فَفِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الشَّجَةِ الَّذِي «صَحِيْحِ الجَّامِع » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ فِي حَدِيْثِ صَاحِبِ الشَّجَةِ الَّذِي أَنْتُوهُ بِالغُسْلِ فَهَاتَ ، فَأَخْبَرُوا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله ، أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّهَا شَفَاءُ العِيِّ ذَلِكَ فَقَالَ : «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله ، أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّهَا شَفَاءُ العِيِّ الشَّوَالُ العَيِّ - وَهُو عَيُّ القَلْبِ عَنْ العِلْمِ وَاللِّسَانِ عَنْ النَّطْقِ بِهِ - مَرَضًا وَشِفَاؤُهُ سُؤَالُ العُلَهَ !

فَكَمَا أَنَّهُ لاَ حَيَاةً لِلأَرْضِ إِلَّا بِالمَطَرِ فَكَذَلِكَ لاَ حَيَاةً لِلقَلْبِ إِلَّا بِالعِلْمِ. وَلَكَ لاَ حَيَاةً لِلقَلْبِ إِلَّا بِالعِلْمِ. وَاتَّقَاءُ الشُّبُهَاتِ:

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِك حَمَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْدَتُ صَلْحَ الْجَسَدُ مُضْغَةً إِذَا صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي القَلْبُ » .

<sup>(</sup>١)(صَحِيْحٌ)رَوَاهُأَبُو دَاوُدَ(٣٣٦)،وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٤٣٦٢).  $(x)^2 = (x)^2 = (x)^$ 

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ (٥٢) ، ومُسْلِمٌ (١٥٩٩) .

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّالَّ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَفَّقَنَا اللهُ جَمِيْعًا لِصَلاحِ القُلُوبِ، وَالانْتِفَاعِ بِالعِلْمِ وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ اللهِ



# مُعَادَاةُ أُوْلِيَاءِ اللهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

#### أمَّا بَعَدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ : «مُعَادَةٍ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ» .

فَفِي « صَحِيْحِ البُّخَارِيِّ»(١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ اللهَ -تَعَالَىٰ - قَالَ: مَنْ
عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَ ضَيْتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ افْتَرَ ضَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَلَئِنْ سَمْعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لِأُعْطِينَهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيْذَنَهُ وَلِهِ رَوَايَةٍ لِلبُّخَارِيِّ جَالًا اللهِ عَبْدِي فِي قَبْضِ عَبْدِي وَقِي رَوَايَةٍ لِلبُّخَارِيِّ – (٢) : « وَمَا تَرَدَّدُتُ فِي شَيْءٍ تَرَدُّدِي فِي قَبْضِ عَبْدِي - وَفِي رَوَايَةٍ لِلبُّخَارِيِّ – (٢) : « وَمَا تَرَدَّدُتُ فِي شَيْءٍ تَرَدُّدِي فِي قَبْضِ عَبْدِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٥٠٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦١٣٧) .

# الْمُؤْمِن يَكْرَهُ اللَّوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ».

## قَالَ ابْنُ سَعَديِّ -رَحمَهُ اللهُ -:

« هَذَا حَدِيْثُ جَلِيْلٌ ، أَشْرَفُ حَدِيْثِ فِي أَوْصَافِ الأَوْلِيَاءِ ، وَفَضْلِهِمْ وَمَقَامِهِمْ ، فَأَخْبَر أَنَّ مُعَادَاةَ أَوْلِيَائِهِ مُعَادَةٌ لَهُ وَمُحَارَبَةٌ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مُتَصَدِّيًا لِعَدَاوَةِ الرَّبِّ ، وُمَنْ تَكَفَّلَ اللهُ بِالذَّبِ لِعَدَاوَةِ الرَّبِّ ، وُمَحْارَبَةِ مَالِكِ الْمُلْكِ فَهُو خَذُولٌ، وَمَنْ تَكَفَّلَ اللهُ بِالذَّبِ عَنْهُ فَهُو مَنْصُورٌ ، وَذَلِكَ لِكَمَالِ مَوافَقَةِ أَوْلِيَاءِ الله للهِ فِي مَحَابِّهِ ، فَأَحَبَّهُمْ وَقَامَ بِكَفَايَتِهِمْ، وَكَفَاهُمْ مَا أَهَمَّهُمْ .

ثُمَّ ذَكرَ صِفَةَ الأَوْلِيَاءِ الصِّفَة الكَامِلَة ، وَأَنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ هُمْ الَّذِيْنَ تَقَرَّبُوا إِلَىٰ اللهِ بِأَدَاءِ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ أَوَّلاً مِنْ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ، وَأَمْرٍ بِللَّهُرُوفِ وَبَهْي عَنِ المُنْكَرِ ، وَجَهَادٍ ، وَقِيَامٍ بِحُقُوقِهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ الوَاجِبَةِ . فَإِلَّا النَّقَلُوا مِنْ هَذِهِ الدَّرَجَة إِلَىٰ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ ، فَإِنَّ كُلُّ جِنْسِ مُنَ الْعَبَادَةِ الوَاجِبَةِ مَشْرُوعٌ مِنْ جِنْسِهِ نَوَافِلُ فَيْهَا فَضَائِلُ عَظِيْمَةٌ تُكَمِّلُ الفَرَائِضَ، وَتُكَمِّلُ ثَوَابَهَا .

فَأُوْلِيَاءُ اللهِ قَامُوا بِالفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ ، فَتَوَلَّاهُمْ وَأَحَبَّهُمْ وَسَهَّلَ لَهُمْ وَأَحَبَّهُمْ وَسَهَّلَ لَهُمْ وَكَاتِهِمْ، كُلَّ طَرِيْقِ يُوَصِلُهُمْ إِلَىٰ رِضَاهُ ، وَوَقَّقَهُمْ وَسَدَّدَهُمْ فِي جَمِيْعِ حَرَكَاتِهِمْ، فَإِنْ سَمِعُوا سَمِعُوا بِاللهِ ، وَإِنْ أَبْصَرُوا فَ للهِ ، وَإِنْ بَطَشُوا أَوْ مَشُوا فَفِي طَاعَةِ اللهِ، وَمَعَ تَسْدِيْدِهِ لَهُمْ فِي حَرَكَاتِهِمْ جَعَلَهُمْ جُعَلَهُمْ مُجَابِي الدَّعْوَةِ ، وَإِنْ سَأَلُوهُ طَاعَةِ اللهِ، وَمَعَ تَسْدِيْدِهِ لَهُمْ فِي حَرَكَاتِهِمْ جَعَلَهُمْ مُجَابِي الدَّعْوَةِ ، وَإِنْ سَأَلُوهُ

أَعْطَاهُمْ مَصَالِحَ دِيْنَهُمْ وَدُنْيَاهُمْ ، وَإِنْ اسْتَعَاذُوهُ مِنَ الشُّرُورِ أَعَاذَهُمْ ، وَإِنْ اسْتَعَاذُوهُ مِنَ الشُّرُورِ أَعَاذَهُمْ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَطَفَ بِهِمْ فِي كُلِّ أَحْوَالهِمْ ، وَلَوْ لاَ أَنَّهُ قَضَى عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالمَوْتِ لَسَلِمَ مِنْهُ أَوْلِيَاؤُهُ ؟ لأَنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ لَشَقَّتِه وَعَظَمَتِه ، وَاللهُ يَكْرَهُ مُسَاءَتَهمْ ، وَلَكُنْ لَلَا يُلَا بُلَّا فَلْمَ مِنْهُ » (١).

## وَقَالَ الشَّيْخُ صَالِحُ الفَوْزَانُ - حَفظُهُ اللَّهُ-:

فَكُلُّ مُؤْمِنِ تَقِيًّ فَهُوَ وَلِيُّ اللهِ بِحَسَبِ إِنْهَانِهِ وَتَقْوَاهُ ، وَكُلُّ كَافِر فَهُو عَدُوُّ اللهِ ، وَاللَّهُ مُنْ العَاصِي يَجْتَمَعُ فِيْهِ الأَمْرَانِ ، فَهُو وَلَيُّ اللهِ بِحَسَبِ مَا فِيْهِ مِنَ العِصْيَانِ ، فَلَيْسَ الوَلِيُّ مَعْصُومًا مِنَ الإَيْهَانِ وَعَدُوُّ اللهِ بِحَسَبِ مَا فِيْهِ مِنَ العَصْيَانِ ، فَلَيْسَ الوَلِيُّ مَعْصُومًا مِنَ الخَطَإِكَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ الغُلَاةِ فِيْمَنْ يُسَمُّونَهُمْ أَوْلِيَاءَ » (٢).

فَعَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ مُؤْمِن مُوَحِّدٍ فَهُوَ وَلَيٌّ اللهِ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا مُقَصِّرًا.

فَالَّذِيْنَ يَسْتَهْزِئُونَ بِأُوْلِيَاءِ اللهِ وَالدُّعَاةِ إِلَيْهِ أَوْ يَنَالُونَ مِنْهُمْ ، أَوْ يَقَعُونَ فِاللَّوْمِينَ فَاللَّهُمْ وَالدُّعَاةِ إِلَيْهِ أَوْ يَنَالُونَ مِنْهُمْ ، أَوْ يَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ بِالغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالشَّخْرِيَّةِ أَوْ يُؤْذُونَهُمْ بِهَا هُوَ أَكَبْرُ مِنْ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) (بُهَجَةُ قُلُوبِ الأَبْرَارِ » (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) « خُطَبُ الفَوْزَانِ» (١/ ١٩١).

فَلْيَسْتَعِدُّوا لِمثْلِ هَذِهِ الْعُقُوبةِ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحَارِبُونَ اللهَ، وَأَنَّ الَّذِي سَيَنْتَقِمُ مِنْهُمْ هُوَ اللهُ وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَمَنْ أَعْلَنَ عَلَيْهِ حَرْبَهُ فَهُوَ مَهْزُومٌ، فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ الله؟!! ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ آمْرِهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ الله؟!! . قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ آمْرِهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ الله ؟ اللهُ عَلَىٰ الله ؟ اللهُ عَلَىٰ الله ؟ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ

لَكِنْ لاَ يَدْخُلُ فِي العَدَاوَةِ إِذَا كَانَتْ الأَحْوَالُ تَقْتَضِي نِزَاعًا لاَسْتِخْرَاجِ حَقِّ غَامِض مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الإِيْذَاءِ بَلْ قَصْدَ الوُصُولِ إِلَىٰ الْحَقِّ فَإِنْ صَاحَبَهُ إِيْذَاءٌ أَوْ مُعَادَةٌ أَوْ مُعَادَةٌ أَوْ سُخْرِيَّةٌ أَوْ غَيْبَةٌ أَوْ نَمِيْمَةٌ أَوْ تَهَكُّمْ ، فَثَمَ وَإِلَّا فَلا.

### قَالَ ابْنُ دَقيْق العيد -رَحمَهُ اللّهُ - :

 $( \hat{e}_{0} \hat{e}_{0$ 

### التَّقْوَى

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «تَقُوَى اللَّهِ».

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ [الأَعْرَافُ: ٩٦].

﴿ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاً ﴾ أَيْ: آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَوَعْدِ اللهِ وَوَعِيْدِهِ ، وَاتَّقَوْهُ - تَعَالَىٰ - بِطَاعَتِهِ وَعَدَم مَعْصِيتِهِ .

﴿ بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ هِي دَوَامُ الخَيْرِ وَبَقَاؤُهُ والعِلْمُ وَالإِلْمَامُ والإِلْمَامُ واللَّمْنُ وَالعَافِيَةُ وَالْمَصْبُ وَالرَّخَاءُ وَالأَمْنُ وَالعَافِيَةُ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْض .

## وَللتَّقْوَى ثَمَرَاتٌ عَاجِلَةٌ وَآجِلَةٌ ، فَمِنْهَا ؛

# الْمَخْرَجُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ ، وَالرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ العَبْدُ :

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ، مَخْرَجًا ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُ، مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ، مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ وَتَعَالَىٰ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ مَا لَهُ وَتَعَالَىٰ وَقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِن يَتَّقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مَا عَلَيْكُ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَقُولُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَا مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

# وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى السُّهُولَةُ فِي كُلِّ أَمْر :

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيسُرًا ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيسُرًا ﴿ ﴾ [الطَّلَاقُ: ٤].

# وَمِنْ ثُمَرَاتِ التَّقُوَى تَيْسِيْرُ العِلْمِ النَّافِع:

## وَمِنْ ثُمَرَاتِ التَّقَوَى إِطْلَاقُ نُورِ البِّصِيْرَةِ :

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِن تَنَقُوا اللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرُقَانًا ﴾ [الأَنْفَالُ : ٢٩] ، أَيْ إِنَّ تَقْوَىٰ اللهِ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا تُعْطِي صَاحِبَهَا نُورًا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل .

# وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقَوَى نَيْلُ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَحَبَّةٍ مَلائِكَتِهِ وَالقُبُولِ فِي الأَرْضِ :

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَّقِينَ ﴿ ١٠ ﴾ [آلُ عِمْرَان: ٧٦] . وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَمٍ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ قَالَ لِسُّولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ العَبْدَ قَالَ اللهِ اللهِ العَبْدَ قَالَ اللهِ اللهِ العَبْدَ قَالَ اللهِ اللهِ السَّلَامِ - ثُمَّ يُنَادِي لِجُبْرِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلَامِ - ثُمَّ يُنَادِي لِجُبْرِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلَامِ - ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ القُبُولُ فِي الأَرْضَ ».

# وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقَوَى نُصْرَةُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ -وَتَأْيِّيَدُهُ وَتَسْدِيْدُهُ:

وَهِيَ الْمَعِيَّةُ الْمَقْصُودَةُ بِقَوْلِ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٨٢].

فَهَذِهِ اللَّهِ اللَّهِ هِيَ مَعِيَّةُ التَّأْيِّيْدِ وَالنَّصْرَةِ وَالتَّسْدِيْدِ، وَهِيَ مَعِيَّةُ اللهِ لِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَ مَعِيَّتُهُ لِلمُتَّقِيْنَ وَالصَّابِرِيْنَ تَقْتَضِي التَّأْيِّيْدَ وَالحِفْظَ وَالإَعَانَة، وَأَوْلِيَائِهِ، وَ مَعِيَّتُهُ لِلمُتَّقِيْنَ وَالصَّابِرِيْنَ تَقْتَضِي التَّأْيِّيْدَ وَالحِفْظَ وَالإَعَانَة، وَأَوْلِيَائِهِ ، وَ مَعَيَّتُهُ لِلمُتَّقِيْنَ وَالصَّابِرِيْنَ تَقْتَضِي التَّأْيِّيْدَ وَالحِفْظَ وَالإَعَانَة، وَلَكَ اللهُ عَلَا اللهُ مَعَصَّمَا أَسْمَعُ وَلَكَ اللهُ مَعَصَّمَا أَسْمَعُ وَأَرْكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أُمَّا اللَّعِيَّةُ العَامَّةُ مِثْلُ قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ﴾ [الحَديْدُ:٤].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ ﴾ [النِّسَاءُ: ١٠٨].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٣٧) .

# وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقَوَى البُشِّرَى وَهِيَ الرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ وَثَنَاءُ الخَلْقِ وَمَحَبَّتُهُمْ:

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللهُ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ آَلُ اللهُ الل

وَالبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ، فَفِي «صَحِيْحِ البُّخَارِيِّ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّاتِ إِلَّا الْمَبَشِّرَاتُ، قَالُوا: وَمَا الْبُشِّرَاتُ؟، قَالَ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ».

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذِرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذِرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الرَّجُلُ يَعْمَلُ العَمَلَ لِلهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ ، فَقَالَ: « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِ » .

## وَمِنْ ثُمَرَاتِ التَّقُوى : الجِفْظُ مِنْ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ وَمَكْرِهِمْ :

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَالَهُ مَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ [آلُ عِمْرَان:١٢٠].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠٣٤) .

كالموط المراقبين

قَالَ ابْنُ كَثِيْرِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « يُرْشِدُهُمْ -تَعَالَىٰ - إِلَىٰ السَّلَامَةِ مِنْ شَرِّ الأَشْرَارِ وَكَيْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقَوَى : حِفْظُ الذُّرِّيَةِ الضِّعَافِ بِعِنَايَةِ اللهِ-عَزَّ وَجَلَّ-:

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ وُلِيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النّساءُ:٩].

فَفِي الآية إِشَارَةٌ إِلَى إِرْشَادِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ يَخْشُوْنَ تَرْكَ ذُرِّيَة ضِعَافِ بِالتَّقْوَىٰ فِي سَائِرِ شُؤَّنِهِمْ حَتَّىٰ تَخْفَظَ أَبْنَاؤُهُمْ وَيَدْخُلُونَ تَحْتَ حِفْظِ اللهِ وَعِنَايَتِهِ ، فَإِنَّ الرِّجَالَ الصَّالِحِيْنَ يُخْفَظُونَ فِي أَبْنَائِهِم ، كَهَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَأَمَّا الْجُدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَّ لَهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُمُ مَا صَلِحًا ﴾ [الكَهْفُ: ٢٨].

فَإِنَّ الغُلَامَيْنِ حُفِظًا بِبَرَكَةِ أَبِيْهِمَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا » (٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثِيْـرِ » (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) «مَحَاسِنُ التَّأُوِيْلُ » (٥/ ٤٧).

## صِفَاتُ المُتَّقِيْنَ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْلَانَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « صِفَاتِ الْمَقِينَ »، فَمِنْ صِفَاتِ الْمَتَّقِيْنَ الصِّدْقُ، فَهِمْ أَصْدَقُ النَّاسِ إِيْمَانًا، وَأَصْدَقُهُمْ أَقْوَالاً، وَأَعْمَالاً، وَهُمْ الَّذِيْنَ صَدَّقُوا لَهُمْ أَصْدَقُ النَّاسِ إِيْمَانًا، وَأَصْدَقُهُمْ أَقْوَالاً، وَأَعْمَالاً، وَهُمْ الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهُ وَتَعَالَى - : ﴿ أَوْلَكِيكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا أَوْلَكِيكَ اللَّهِ مَا اللهُ وَالْكِيكَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَا

﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً ﴾ فِي طَلَبِ الحَقِّ ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ الْمُنَّقُونَ ﴾ الْكُلِّ مَا يَقْطَعُ عَنْ الحَقِّ أَوْ يَشْغَلُ عَنْهُ وَهَذَا غَايَةُ الثَّنَاءِ.

وَمِنْ صِفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ شَعَائِرَ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَايِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوك ٱلْقُلُوبِ ﴿ آ ﴾ [الحَبُّ : ٣٢].

وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيْعِ شَعَائِرِ الله ، وَقَدْ نَصَّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -عَلَى أَنَّ

البُدْنَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ هَذَا العُمُومِ دَاخِلٌ فِيْهِ ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَمْ مِر ٱللّهِ ﴾ [الحَجُّ : ٣٦] (١) . قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ شَعَمْ مِر ٱللّهِ ﴾ جَمِيْعُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ .

وَقَالَ الْحَسَنُ -رَحِمَهُ اللهُ -: ﴿ دِيْنُ الله كُلُّهُ ﴾ .

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللهُ أَيْ اللهُ (٢).

وَقَالَ ابْنُ سَعْدِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «وَالْمُرَادُ بِالشَّعَائِرِ أَعْلَامُ الدِّيْنِ الظَّاهِرَةُ»(٣).

وَمِنْ صِفَاتِ الْمُتَّقِيْنَ أَنَّهُمْ يَتَحَرُّوْنَ العَدْلَ وَيَعْكُمُونَ بِهِ ، وَلاَ يُعْمِلُونَ بُعْضُ أَحَدَ عَلَى تَرْكِهِ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَفِي الآيَةِ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَالأَمْرِ أَنْ تُعَامِلَ مَنْ عَصَىٰ اللهَ فِيْكَ أَنْ تُعَامِلَ مَنْ عَصَىٰ اللهَ فِيْكَ أَنْ تُطِيْعَهُ فِيْهِ ، فَالْعَدْلُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ مِنَ الْجُوْرِ .

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ الشِّنْقِيْطِي» (٥/ ٤٩-٦٩).

<sup>(7)</sup> «أَحْكَامُ القُرْآن» (7/7)».

<sup>(</sup>٣) «تَفْسِيْـرُ السَّعْدِيِّ » (٥٣٨).

وَمِنْ صِفَاتِ أَوْلِيَاءِ اللهِ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ سَبِيْلَ الصَّادِقِيْنَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَاللَّهِ سَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَصُحْبَةِ سَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ اللهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

## وَمِنْ صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ أَنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الشُّبُهَاتِ:

فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ» (١) منْ حَدِيْثِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشِيْر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ الحَلَّلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَىٰ الشَّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبَرَأَ لِدِيْنِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الخَرَامِ».

# وَمِنْ صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ أَنَّهُمْ يَعْفُونَ وَيَصَفَحُونَ ،

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَأَن تَعَفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٣٧] أَيْ: أَقْرَبُهُمَ للتَّقْوَىٰ الَّذِي يَعْفُو.

## وَمِنْ صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ أَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ مِنَ الخَطَايَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّه :

أَيْ: أَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِيْنَ مِنَ الْخَطَايَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله-عَزَّ وَجَلَّ - غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُفَارِقُونَ الكَبَائِرَ وَلاَ يُصِرُّوْنَ عَلَىٰ الصَّغَائِرِ ، بَلْ كُلَّمَا وَقَعُوا فِي عَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُفَارِقُونَ الكَبَائِرَ وَلاَ يُصِرُّوْنَ عَلَىٰ الصَّغَائِرِ ، بَلْ كُلَّمَا وَقَعُوا فِي صَغِيْرَةٍ رَجَعُو إِلَىٰ اللهِ بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ والعَمَلِ الصَّالِح عَمَلًا بِقَوْلِ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٢) .

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ الْأَعْرَافُ: ٢٠١].

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# المُجَاهَرَةُ بِالمَعَاصِي

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «الْجَاهَرَةِ بِالْعَاصِي».

فَالمَعْصِيةِ إِذَا سُتِرَتْ لاَ تَضُرُّ إِلَّا صَاحِبَهَا لَكِنَّهَا إِذَا أُعْلِنَتْ وَجُوْهِرَ بِهَا فَالْمَعْصِيةِ إِذَا شُتِرَتْ لاَ تَضُرُّ الْحَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ ؛ لِأَنَّهَا تَجُرِّئُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ جَرِيْعًا ، وَتُشَجِّعُ الَّذِي كَانَ مُتَرَدِّدًا ، وَتَنْزعُ الْحَيَاءَ عَمَّنْ كَانَ عِنْدَهُ بَقِيَّةٌ مِنْهُ .

فَالْمَجَاهَرَةُ بِالْمَعَاصِي مِنْ أَسْبَابِ نَشْرِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنَ تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلَيْمُ فِي ٱلدُّنِيَ وَٱلْآدُنِيَ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهُ ﴾ [النُّورُ: ١٩].

فَهَذَا الذَّمُّ وَالوَعِيْدُ لِمَنْ يُحِبُّ إِشَاعَةُ الفَاحِشَةِ ، فَهَا بَالَكَ بِمَنْ يُشِيْعُهَا وَيُعْلَنُهَا ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَىٰ إِلَّا المُجَاهِرُونَ ، وَإِنْ مِنَ المُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولُ: يَافُلانُ ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَذْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ » .

فَقَوْلُهُ: « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَىٰ إِلَّا الْمَجَاهِرُونَ » أَيْ: لَكِنَّ الْمَجَاهِرِيْنَ لاَ يُعَافَوْنَ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح (٢).

وَقَدْ يَرْتَكِبُ اللَّذْنِبُ المَعْصِيَةَ مَعَ شُعُورِهِ بِقُبْحِ مَا أَتَىٰ ، وَخَجَلِهِ بِهِ مِنْ رَبِّهِ وَانْكِسَارِ قَلْبِهِ مِنْ أَجْلِ مَعْصِيَتِهِ ، فَهُو لِذَلِكَ يَتَسَتَّرُ بِذَنْبِهِ فَلَا يَطّلعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لاَ بِقَوْلِ وَلاَ بِفْعِلِ ، فَهَذَا قَدَ سَلِمَ مِنْهُ النَّاسُ ، فَلَمْ يُؤْذِهِمْ ، عَلَيْهِ غَيْرُهُ لاَ بِقَوْل وَلاَ بِفْعِل ، فَهَذَا قَدَ سَلِمَ مِنْهُ النَّرْعُ فَلَمْ يَكْسِرْ مِنْ هَيْبَتِهِ ، فَسَلِمَ مِنْهُ الشَّرْعُ فَلَمْ يَكْسِرْ مِنْ هَيْبَتِهِ ، وَمَلمَ مِنْهُ الشَّرْعُ فَلَمْ يَكْسِرْ مِنْ هَيْبَتِهِ ، وَمَلمَ لَهُ هُوَ عرضُهُ مِنَ الله ، وَاحْتَرَامُهُ لِدِينِهِ ، وَبُكْنُهُ مِنَ الله ، وَاحْتَرَامُهُ لِدِينِهِ ، وَبُعْضُ لَلهُ مَعْصِيتِه ، فَيُوشِكُ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ النَّيْ فِي قَلْبِهِ أَنْ يُقْلَعَ عَنْ وَبُعْضُ لَلهُ وَيَتُوبَ فَيَسُلَمَ مِنَ اللهِ مَعْصِيتِه ، وَقَدْ يَتَرَاجَحُ مَا فِي قَلْبِهِ فَيْفُولِ وَخَجَلٍ وَاحْتَرَامٍ ، وَبُغْضٍ لِلمَعْصِيةِ وَتَأَلَّم بِهَا عَلَى نَفْسِ المَعْصِية وَتَأَلَّم بِهَا عَلَى نَفْسِ المَعْصِية وَتَأَلَّم بِهَا عَلَى نَفْسِ المَعْصِية وَتَأَلَّم بَهَا عَلَى نَفْسِ المَعْصِية وَتَأَلَم بَهَا عَلَى نَفْسِ المَعْصِية وَتَأَلَّم بَهَا عَلَى نَفْسِ المَعْصِية وَتَعْمُ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَى الله مَعْصِية وَتَأَلَّم بَهَا عَلَى نَفْسِ المَعْصِية وَتَذُه وَتَعْمُ اللّه مِنْ اللّه مُعْصِية وَتَأَلِّم بَهُ عَلَى نَفْسِ المَعْصِية وَتَعْمُ الله وَتَعْمُ الْمَعْمِية وَتَأَلِّم الْمُعْصِية وَتَعْمَ الْعَلَى الْقَالِم الْعَلَى الله المَعْمِية وَتَأْلُم المَعْمِية وَتَأَلَّم الْمَعْمُ الْمِ الْمُعْمِية وَتَالِم الْمُعْمِية وَتَعْمُ الْمِلْمُعْمِية وَتَأْلُم الْمُعْمِية وَلَا الْمُعْمِية وَتَأْلُم الْمُعْمِية وَتَعْمُ الْمُعْمِية وَتَأْلِم المَعْمِية وَتَعْمُ الْمُعْمِية وَتَلْمُ الْمُعْمِية وَلَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٦٩)، ومُسْلِمٌ (٢٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) «الفَتْحُ» (٤/ ٣٠).

فَيَسْلَمُ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ بِهَا عِنْدَ الْمُوَازَنَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَصَدَقَ فِيْهِ هَذَا الوَعْدُ بِأَنَّهُ مُعَافَىٰ مِنْ ذَنْبهِ ، وَسَالُمُ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ بهِ .

أُمَّا الَّذِي يُجَاهِرُ بِمَغُصِيةٍ وَيُعْلَنُ بِهَا ، فَهَذَا قَد تَعَدَّىٰ عَلَىٰ مُجْتَمعِ النَّاسِ بِهَا أَظْهَرَ مِنْ فَسَادٍ ، وَمَا أَوْجَدَ مِنْ قُدْوَة سَيِّئَة ، وَمَا عَمِلَ لُجَاهَرَتِه عَلَىٰ شُيُوعِ الْفُهَرَ مِنْ فَسَادٍ ، وَمَا أَوْجَدَ مِنْ قُدُوة سَيِّئَة ، وَمَا عَمِلَ لُجَاهَرَتِه عَلَىٰ شُيُوعِ الفَّاحِشَة فِيْهِمْ ، وَقَدْ تَعَدَّىٰ عَلَىٰ الشَّرْعِ بِهَا انْتُهِكَ مِنْ حُرْمَتِه، وَجَرَّأَ السُّفَهَاءَ عَلَيْهِ ، وَهُو بِمُجَاهَرَتِه قَدْ دَلَّ عَلَىٰ اسْتَخْفَافِه بِحَقِّ الله وَحَقِّ عِبَادِه، وَعَلَىٰ عَلَيْهِ ، وَهُو بِمُجَاهَرَتِه قَدْ دَلَّ عَلَىٰ اسْتَخْفَافِه بِحَقِّ الله وَحَقِّ عِبَادِه، وَعَلَىٰ عَلَيْهِ ، وَهُو بِمُجَاهَرَتِه قَدْ دَلَّ عَلَىٰ اسْتَخْفَافِه بِحَقِّ الله وَحَقِّ عِبَادِه، وَعَلَىٰ عَلَيْهِ ، وَهُو بِمُجَاهَرَتِه قَدْ دَلَّ عَلَىٰ اسْتَخْفَافِه بِحَقِّ الله وَحَقِّ عِبَادِه، وَعَلَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الخَوْف والحَيَاء ، وَأَيُّ إِيْمَانٍ يَبْقَىٰ بَعْدَهُمَا (١). عَنادِه لِلدِّيْنِ ، وَخُلُوِّ قَلْبِهِ مِنَ الخَوْف والحَيَاء ، وَأَيُّ إِنْهَانٍ يَبْقَىٰ بَعْدَهُمَا (١). وَشُلُو اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إِلّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَلَيْكَ . السَّهُ اللهُ إلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إِلّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « مَجَالِسُ التَّذْكِيْر مِنْ أَحَادِيْثِ البِشِيْرِ النَّذِيْرِ » لِعَبْد الحَمِيْد بْنِ بَاديس (١٢٣ - ١٢٤).

#### العُدْث

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «العُجْبِ»، وَالعُجْبُ وَمَا أَدْرَاكُمْ مَا العُجْبُ؟، إِنَّهُ البَلاءُ الَّذِي لاَ يَرْحَمُ صَاحِبَهُ، وَلاَ شَيْءَ أَفْسَدُ لِلاَّعْهَا لِ مِنْهُ، وَهُوَ اسْتِعْظَامُ النَّعْمَةِ، وَالرُّكُونُ إِلَيْهَا مَعَ نِسْيَانِ إِضَافَتِهَا إِلَىٰ المُنْعِمِ» (۱). وَهُوَ اسْتِعْظَامُ النَّعْمَةِ ، وَالرُّكُونُ إلَيْهَا مَعَ نِسْيَانِ إِضَافَتِها إِلَىٰ المُنْعِمِ» (۱). وَالمُعْجِبُ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ قُوتِهِ أَوْ صَلاَحِهِ أَوْ عِبَادَتِهِ لاَ يُفْلِحُ أَبَدًا، قَالَ وَاللهُ وَسَعْجَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَقَدَّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ اللهُ وَسَعْجَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ وَلَا اللهُ وَسَعْرَا وَضَاقَتُ مَنْ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ ٱللَّهُ وَمَا اللهُ وَهُو أَنَّ البَعْضَ رَكَنَ إِلَىٰ كَثْرَة عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو أَنَّ البَعْضَ رَكَنَ إِلَىٰ كَثْرَة فَي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَهُو أَنَّ البَعْضَ رَكَنَ إِلَىٰ كَثْرَة فَى اللّهُ اللهُ وَهُو أَنَّ البَعْضَ رَكَنَ إِلَىٰ كَثْرَة فَى اللّهُ فَلَاكُ الْمَعْضَ رَكَنَ إِلَىٰ كَثْرَة فَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو أَنَّ البَعْضَ رَكَنَ إِلَىٰ كَثْرَة فَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَهُو أَنَّ البَعْضَ رَكَنَ إِلَىٰ كَثْرَة قَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) «الإحْيَاءُ» (٣/ ٣٧١) ، مَعَ الْحَذَرِ مِنَ الكِتَابِ فَفِيْهِ مَزَ الِقُ، وَقَفَ عِنْدَهَا الكِبَار!.

العَدَدِ مَعَ إِغْفَالِ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهِ .

فَالْعُجْبُ كَبِيْرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ ، بَلْ هُوَ مِنْ أَعْظَم الذُّنُوبِ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّة تُعْجِبُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّة تُعْجِبُهُ نَفُسُهُ، مُرْجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتَهِ ، إِذْ خَسَفَ الله بِهِ ، فَهُو يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ » .

قَالَ القُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ-؛ يُفِيْدُ هَذَا الحَدِيْثُ تَرْكَ الأَمْنِ مِنْ تَعْجِيْلِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَىٰ الذُّنُوب، وَإِنْ عَجِبَ المَرْءُ بِنَفْسِهِ وَثَوْبِهِ وَهَيْئَتِهِ حَرَامٌ كَبِيْرَةٌ (٢٠).

وَأَخْرَجَ الشَّهَابُ فِي مُسْندِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ » (٣) مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - : « لَوْ لَمْ تُذُنِبُوا لَخَشِيْتُ عَلَيْهُ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ؛ العُجْب » .

قَالَ الْمَنَاوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : «لِأَنَّ العَاصِيَ يَعْتَرِفُ بِنَقْصِهِ ، فَتُرْجَىٰ لَهُ التَّوْبَةُ ، وَالْمُعْجَبِ مَغْرُورٌ بِعَمَلِهِ فَتَوْبَتُهُ بَعِيْدَةٌ » (٤).

- (١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٨٩)، ومُسْلِمٌ (٢٠٨٨).
  - (٢) ﴿ طَوْحُ التَّثْرِيْبِ ﴾ (٨/ ١٦٩).
- (٣) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ الشِّهَابُ فِي مُسْنَدِهِ (١٤٤٧)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢١) .
  - (٤) «فَيْضُ القَدِيْرِ» (٥/ ٤٢٢).

الفالاظ الدهبيت

وَسَبَبُ العُجْبِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ جَهْلُ الإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ وَبِرَبِّهِ فَمَنْشَأُ العُجْب هُوَ الجَهْلُ وَنِسْيَانُ نِعْمَةِ اللهِ .

وَعِلَاجُ ذَلِكَ بِالعِلْمِ، وَأَنْ يَعْلَمَ الإِنْسَانُ أَنَّ كُلِّ نِعْمَةً إِنَّهَ هِيَ مِنَ اللهِ، وَأَنْ يَعْلَمَ الإِنْسَانُ أَنَّ كُلِّ نِعْمَةً إِنَّهَ هِيَ مِنَ اللهِ، وَأَنْ يَعْلَمَ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ أَللَهِ ﴾ [النَّحْلُ: ٥٥]. قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ حَتَّىٰ يَتَغَمَّدُهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - برَحْمَتِهِ.

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ؟ ، قَالَ: وَلاَ أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ » . قَالُوا: وَلاَ أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ » . فَلا أَحَدَ يَغْتَرُّ بِعَمَله مَهْ مَا كَثُرَ ، وَلاَ يَغْتَرُّ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، وَلَوْ طَالَ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي هَلْ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ أَمْ لاَ .

وَقَدْ وَصَفَ اللهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ اللهُ عِبَادَهُ اللُّؤْمِنُونَ : ٦٠].

فَهُمْ لِقُوَّةِ إِنَّهَا بِمْ يَخْشُونَ التَّقْصِيْرَ وَيَخَافُونَ العُجْبَ.

وَفِي ﴿ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ﴾ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦١٠٢)، ومُسْلِمٌ (٢٨١٨) .

"صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ " (١) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: شَوْرَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: شَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَهِ الآيَةِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَهِ الآيَةِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَهِ الآيَةِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَتْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: ﴿ أَهُمْ الَّذِيْنَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِ قُونَ ؟ ، قَالَ : لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِيْنَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِيْنَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِيْنَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ ، أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَهُمْ فَا سَابِقُونَ » .

فَلاَ يُعْجَبُ أَحَدُ بِعَمَلِهِ وَلاَ يَفْتَخِرْ بِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ وَلاَ يَدُلَّ بِهِ عَلَىٰ رَبِّهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ الْهَلَاكِ كَمَا سَبَقَ ، وَأَخْتِمُ حَدِيْثِي مَعَكُمْ بِحَدِيْثِ عَظَيْمٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ الْهَلَاكِ كَمَا سَبَقَ ، وَأَخْتِمُ حَدِيْثِي مَعَكُمْ بِحَدِيْثِ عَظَيْمٍ، فَفِي «سُننِ أَبِي دَاوُد » (٢) بِسَند صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «الله شَكَاة» ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « كَانَ رَجُلانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « كَانَ رَجُلانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ مُتَواخِيَيْنَ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُحْتَهِدٌ فِي العِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَال اللهُ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ خَرَعَلَىٰ اللهَ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ عَلَيْهِ وَرَبِّي أَبُعِثْتَ الله عَرَىٰ الآخَرَ عَلَىٰ اللهَ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ عَلْ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ عَرْعَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَيْهِ وَالْ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَرَىٰ الآخَورُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَرَىٰ الآخَورُ عَلَىٰ الذَّنْ فِي الْعَبَادَةِ وَلَىٰ اللهَ عَرَىٰ الآخَورُ عَلَىٰ الذَّنْ فِي الْعَبَادَةِ وَلَا اللهُ عَرَىٰ الْا خَرَعَ عَلَىٰ الذَّنْ فِي الْعَبَادَةِ وَلَى الْعَبَادَةِ وَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ الْعَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢١٧٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهُ» (٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٩٠١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «المِشْكَاةِ» (٣٤٧).

عَلَى ّ رَقِيِّبًا ، فَقَالَ : وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لَك ، أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ اللهُ الجَنَّةَ ، فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا ، فَاجْتَمِعَا عِنْدَ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ : أَكُنْتَ بِي عَالًا، أَوْ كُنْت عَلَىٰ مَا فِي يَدَي قَادِرًا ، وَقَالَ لِلمُذْنِبِ : اذْهَبْ فَادْخُلْ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِي ، وَقَالَ لِلمُذْنِبِ : اذْهَبُ فَادْخُلْ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِي ، وَقَالَ لِلمَذْنِبِ : اذْهَبُ فَا لَا يَعْفِ اللهُ عَنْهُ - : مُ وَقَالَ لِلاَخْرِ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ النَّارِ » ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ » .

اللَّهُمْ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ العُجْبِ وَالتَّيْهِ والزَّهْوِ والكِبَرِ ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ الأَخْلَق وَالأَهْوَاءِ وَأَمْرَاضِ النَّفْسِ وَعُيُوبَهَا .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

## الجِفَاظُ عَلَى الوَقْتِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنِ: « الجِفَاظِ عَلَى الوَقْتِ » ، الوَقْتُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الوَقْتُ ، الوَقْتُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الوَقْتُ ، الوَقْتُ رَأْسُ مَالِ المُسْلِم، بَلْ أَنْفَسُ أَمْوَالِهِ .

وَلِعِظَمِ أَهُمِّيَّتِهِ أَقْسَمَ اللهُ بِهِ فِي كَتَابِهِ الكَرِيْمِ ، فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ﴿ وَٱلْعَصَرِ اللهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ اللهَ ﴾ [العَصْرُ].

فَأَقْسَمَ - جَلَّ وَعَلَا- بِالعَصْرِ ، وَهُوَ الدَّهْرُ الَّذِي هُوَ زَمَنُ تَصْيْلُ الأَّدْبَاحِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِلمُؤْمِنِيْنَ ، وَزَمَنُ الشَّقَاءِ لِلمُعْرِضِيْنَ ، وَلَمَا فِيْهِ مِنَ الْعِبَرِ وَالْعَجَائِبِ لِلنَّاظِرِيْنَ.

وَالْإِنْسَانُ مَسْؤُولٌ عَنْ وَقْتِهِ وَمُحَاسِبٌ عَلَيْهِ ، فَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ

صَحِيْحٍ ، صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ».

بَلْ إِنَّ الوَقْتَ مِنْ أَعْظَمِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ البُخَارِيِّ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نِعْمَتَانَ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ» .

وَحَثَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى اغْتِنَامِ الأَوْقَاتِ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا .

فَفِي « مُسْتَدْرِكِ الْحَاكِمِ » (٣) بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُا - رَحَهُ اللهُ عَنْهُا - وَفِي «صَحِيْحِ الجَّامِعِ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلِ وَهُوَ يَعِظُهُ : «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلِ وَهُوَ يَعِظُهُ : «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ رَمُولُ اللهِ عَنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، خَمْس ، شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،

<sup>(</sup>١) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٦/ ٧٣) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١) ( (٩٤٦).

<sup>(</sup>۲) « رَوَاهُ البُخَارِيّ» (۲۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمِ فِي «مُسْتَدْرِكِهِ» (٧٨٤٦)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٧٧٧).

## وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ » .

والله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - خَلَقَنَا لِأَمْرِ عَظِيْم حَدَّدَ الإِجَابَةَ فِيْهِ بِآيَةٍ كَرِيْمَةً فَقَالَ : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللهُ فَقَالَ : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللهُ فَقَالَ : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَكُمْ إِلَكَ إِلَكَ إِلَا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَدِيدِ ﴿ اللهُ فَعَالَىٰ اللهُ الْمُعَلِّى اللهُ الْمُعَلِّى اللهُ الْمُعَلِينَ اللهُ الْمُعَلِّى اللهُ ا

قَالَ النَّووِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « وَهَذَا تَصْرِيْحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلعِبَادَةِ وَالوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الاَعْتِنَاءُ بِهَا خُلِقُوا لَهُ وَالإعْرَاضُ عَنْ خُظُوظِ الدُّنْيَا بِالزهَادَة، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادِ لاَ مَخْلُ إِخْلاَدٍ ، وَمَركَبُ عُبُورِ لاَ مَنْزِلُ حَبُورٍ ، وَمَشْرَعُ انْفِصَامِ دَارُ نَفَادٍ لاَ مَحْورُ ، وَمَشْرَعُ انْفِصَامِ لاَ مَوْطِنُ دَوَامٍ ، فَمُلْكُهَا يَعْنِي ، وَجَدِيْدُهَا يَبْلَى ، وَكَثِيْرُهَا يَقِلُّ ، وَعَزِيْزُهَا لاَ مَعْنِي مَوْدِ اللهَ يَقُلُ ، وَكَثِيْرُهَا يَقِلُ ، وَعَزِيْزُهَا يَذِلُّ ، وَحَيْمُ اللهَ يَقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُم الزَّهُا هُمُ الزُّهُا هُمُ الزُّهُا هُمُ الزُّهُا هُمُ الزُّهُا هُمُ الزُّهُا هُمُ الزَّهُا هُم الزَّهُا هُ اللهَ يَقُلُ النَّاسِ فِيْهَا هُمُ الزُّهُا هُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ ا

وَصَدَقَ اللهُ إِذْ يَقُولُ: ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا كَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَنِياتُ ٱللهُ عَلَى كُلِّ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَنِياتُ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ (١) «مُقَدِّمَةُ رِيَاضُ الصَّالِيْنَ» لِلنَّووي (١٧).

شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الكَّهُف: ١٤٥].

# أَيُّهَا النَّاسُ ، أَخْتِمُ حَدِيْتِي مَعَكُمْ بِقَوْلِ ابْنِ القَيْم -رَحِمَهُ اللهُ -:

«السَّنَةُ شَجَرَةٌ والشُّهُورُ فُرُوعُهَا، وَالأَيَّامُ أَغْصَائُهَا، والسَّاعَاتُ أَوْرَاقُهَا، وَالسَّنَةُ شَجَرَتِهِ طَيِّبَةٌ، وَمَنْ وَالأَنْفَاسُ ثِهَارُهَا، فَمَنْ كَانَتْ أَنْفَاسُهُ فِي طَاعَةٍ فَثَمَرَةُ شَجَرَتِهِ طَيِّبَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ فِي مَعْصِية فَتُمَرَتُهُ حَنْظَلٌ، وَإِنَّهَا يَكُونُ الجِدادُ يَوْمَ الْمَعَادِ (أَيْ الحَصَادُ) فَعِنْدَ الجَداد يَتَبَيَّن حُلُو الثِّهَارِ مِنْ مُرِّهَا» (١).

اللهُمَّ بَارِك فِي أَوْقَاتِنَا وَأَعْمَارِنَا وَوَفِّقْنَا لاَسْتِغْلاَلِهَا فِي طَاعَتَكَ ، وَفِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنَّا ، وَلاَ تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْن .

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) «الفَوَائِدُ» (٢٦١).

# الزُّهْدُ في الدُّنْيَا

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ أَنْ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْهَ لِللهِ مَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُوله.

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا».

قَدْ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا » .

فَعَلَيْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَىٰ صَلَاحِ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَبِهَاذَا صَلُحَتْ .

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (() بِسَنَد حَسَن ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (() بِسَنَد حَسَن ، وَحَسَّنَهُ اللهُ عَنْهُا - اللهُ - فِي «الصَّحَيْحَة » مِنْ حَدِيث عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « صَلَاحُ هَذِهِ الأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَاللَّهَٰ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « صَلَاحُ هَذِهِ الأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَاللَّهَٰ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَل » .

<sup>(</sup>١) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي « الأَوْسَطِ » (٧٦٥٠) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ » (٣٤٢٧) .

فَأَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَطَبُوا الآخِرَةِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَوْلَ نَبِيِّهِمْ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: « مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ لَبِيِّهِمْ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: « مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِلَخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ اللهِ عَلَىٰ مَا يَفْنَىٰ » .

كَمَا فِي « مُسْنَد أَحْمَد » بِسَنَد صَحِيْح صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة » (۱) مِنْ حَدِيْثِ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَعَنْ أَبِي مَالِك اللهُ عَلَيْه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « حَلَاوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الآخِرَةِ ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةُ الآخِرَةِ».

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّابَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّابَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ - في «صَحِيْح الجَامع» (٢).

فَأُوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَقَّرُوا الدُّنْيَا ، لِأَنَّ الله حَقَّرَهَا فَكَانُوا يُصْبِحُونَ وَيُمْسُونَ، وَالدُّنْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِمْ وَالآخِرَةُ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ، وَبِذَلِكَ اسْتَحَقُّوا وَيُمْسُونَ، وَالدُّنْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِمْ وَالآخِرَةُ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ، وَبِذَلِكَ اسْتَحَقُّوا نَصْرَ اللهِ لَمُمْ ، فَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله نَصْرَ الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَنْ كَانَتْ الآخِرَةُ هَمَّهُ ؟ جَعَلَ الله عَنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَتُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ ؟ جَعَلَ الله عَمَّهُ ؟ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ ؟ جَعَلَ الله عَلَى الله عَمَلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْد (٤/٢١٤)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٣٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٤٦٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ (١١٦٩٠)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللَّلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢٥١٠).

فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ تَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ»(١).

وَعَلِمُوا أَنَّ الْمَالَ فِتْنَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَجَعَلُوهُ فِي أَيْدِيَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ عَنْ إِخْرَاجِهِ شُحُّ أَوْ بُخْلُ، فَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ شُحُّ أَوْ بُخْلُ، فَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « إِنَّ لَكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وَ فِتْنَةً أُمَّتِي الْمَالُ». أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « إِنَّ لَكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وَ فِتْنَةً أُمَّتِي الْمَالُ».

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح الجَامع»(٢).

وَعَلِمُوا تَحْذِيْرَ نَبِيِّهِمْ فِي النِّسَاءِ فَكَانُوا أَوَ كَأَنَّ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّسَاءِ سُورٌ مِنْ حَدِيْدِ.

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضَرَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَإِنَّ اللهِ نَعْمَلُونَ ، فَإِنَّ اللهِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ».

وَكَانَ رِزْقُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا قُوْتًا ، فَقَنِعُوا بِالكَفَافِ ، وَبِذَلِكَ سَادُوا وَأَقَامُوا الدُّنْيَا وَأَقْعَدُوهَا فِي مُدَّةٍ وَجِيْزَةٍ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ فِي «سُنَنِهِ»، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- في «الصَّحِيْحَةِ».

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمُدُ (رَّ ١٧٥٠)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ لَّ فِي «صَحِيْحِ الجَامعِ» (٢) (صَحِيْحٌ المَّاكُ فِي «صَحِيْحِ الجَامعِ» (٢) (٢) (٢).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٤٢).

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَفُقِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « اللَّهُمْ اجْعَلْ رَزْقَ آل مُحَمَّدِ قُوْتًا» .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالً : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رُزِقَ كِفَافًا ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بَهَا آتَاهُ » .

وَالكَفَافُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ فَضْلٌ عَنْ الكِفَايَةِ.

وَعَلِمُوا أَنَّ مَا لَهُمْ مَا قُدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيَمِ هُ فَكَانُوا أَكْرَمَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم» وَ٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَقُولُ العَبْدُ: مَالِي مَالِي ، وَإِنَّهَا لَهُ مَنْ مَالِهِ ثَلاَثُ ، مَا أَكُلَ فَأَفْنَىٰ ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ ، أَوْ أَعْطَىٰ فَأَقَنَىٰ ، مَا سَوَىٰ ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاس ».

وَلَقَدْ رَبَّاهُمْ نَبِيُّهُمْ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَىٰ عَيْنِهِ ، فَكَانَ يَتَعَاهَدَهُمْ بَيْنَ الحِيْنِ وَالآخَرِ ، حَتَّىٰ أَتَتْ تِلْكَ التَّرْبِيَةُ ثَمَرَتَهَا ، فَكَانُوا قُدُوةً لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ .

فَحِيْنَ جَاءَهُمْ مَالٌ تَشَوَّقَ لَهُ بَعْضَهُمْ ، فَوَعَظَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٠٩٥)، ومُسْلِمٌ (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٥٩).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَيْنِ اللهُ عَنْهُ - إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، فَقَدِمَ بِهَالِ عُبَيْدَةً بْن الْجَرَيْنِ، فَسَمِعَتُ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَيِي عُبَيْدَةً ، فَوَافُوا صَلاَةَ الفَجْرِ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتُ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَي عُبَيْدَةً ، فَوَافُوا صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا صَلَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَيْن رَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : « أَظُنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءٍ وَسَلَّمَ - حِيْنَ رَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : « أَظُنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدَم بِشَيْءٍ وَسَلَّمَ - حِيْنَ رَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : « أَظُنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدَم بِشَيْءٍ وَسَلَّمَ - حِيْنَ رَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : « أَظُنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدِم بِشَيْءٍ وَسَلَّمَ - حِيْنَ رَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : « أَظُنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبُن أَبُع مُنْهُ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْنَ رَاهُمْ مَ ، ثُمَّ قَالَ : « أَظُنَّكُمْ مَن البَحْرَيْن ؟ » ، قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : « أَبْشَرُوها وَأَمَّلُوا مَا يَسُمَعُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهُلِكُكُمْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهُمْ » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣١٥٨)، ومُسْلِمٌ (٢٩٦١).

# كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

#### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ البُخَارِيِّ » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنْكَبِيْ فَقَالَ: « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْل ».

وكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - مُبَيِّنًا تِلْكَ الصُّورَةَ الْمُؤْنَسَةَ اللَّالَةَ عَلَىٰ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاللَّاطَفَةِ مِنْ سَيِّدِ الخَلْقِ وَأَكْرَمَهُمْ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ « أَخَذَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنْكَبِي » وَالمِنْكَبُ هُوَ عَلَيْهِ « أَخَذَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنْكَبِي » وَالمِنْكَبُ هُوَ أَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنْكَبِي » وَالمِنْكَبُ هُوَ أَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَقْوَاهُ فِي جِسْمِ الْإِنْسَانِ ، أَعْلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَالْتَوْلَ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ الْكَيْفِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٠٥٣) .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ الأَشْيَاءُ الثَّقِيْلَةُ ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُلَاطَفَةٌ وَمُؤَانَسَةٌ مِنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَنْ يُرِيْدُ أَنْ يُحَدِّثُهُ ، وَبَعْدَ هَذِهِ اللَّمْسَةِ وَهَذِهِ التَّهْيَةِ وَهَذَا التَّنْبِيْهِ وَبَعْدَ إِيْقَاظِ الشُّعُورِ قَالَ : « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ عَرِيْبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيْل » .

وَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ الوَصِيَّةِ الْمُطَابَقَةِ لِلوَاقِعِ لَوْ عَقَلَ النَّاسُ فَإِنَّ الإِنْسَانَ ابْتَدَأَ حَيَاتَهُ فِي الْجَنَّةَ وَنَزَلَ إِلَىٰ هَذِهِ الأَرْضِ ابْتَلَاءً، فَهُوَ فِيْهَا غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ ابْتَدَأَ حَيَاتَهُ فِي الْجَنَّةُ وَنَزَلَ إِلَىٰ هَذِهِ الأَرْضِ ابْتَلَاءً، فَهُو فِيْهَا غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ، وَزِيَارَتُهُ لِلدُّنْيَا زِيَارَةُ غَرِيْبٍ وَإِلَّا فَإِنَّ مَكَانَ آدَمَ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَىٰ إِيْهَانِهِ سَبِيْلِ، وَزِيَارَتُهُ لِلدُّنْيَا زِيَارَةُ غَرِيْبٍ وَإِلَّا فَإِنَّ مَكَانَ آدَمَ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَىٰ إِيْهَانِهِ وَتَقُولُهُ وَتَوْحِيْدِ اللهِ -جَلَّ وَعَلاً - وَالإِخْلَاصِ لَهُ هُوَ الجَنَّةُ وَإِنَّا أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الجَنَّةِ ابْتِلَاءً وَجَزَاءً عَلَىٰ مَعْصِيتِهِ.

وَمَا أَحْسَنَ إِسِتِشْهَادَ ابْنِ الْقَيِّمِ -رَحَهُ اللهُ - إِذْ ذَكَرَ أَنَّ حَنِيْنَ الْمُسْلِمِ لِلْجَنَّةِ ، وَرَغْبَتَهُ فِيْهَا هُوَ بِسَبَبِ أَنَّهَا مَوْ طَنُهُ الأَوَّلُ ، وَأَنَّهُ هُوَ لِلجَنَّةِ ، أَنَّ حُبَّهُ لِلْجَنَّةِ ، وَرَغْبَتَهُ فِيْهَا هُوَ بِسَبَبِ أَنَّهَا مَوْ طَنُهُ الأَوَّلُ ، وَأَنَّهُ هُوَ اللّهَ لَلْجَنَّةِ ، وَرَحَلَ عَنْ أَوْطَانِهِ بِسَبَبِ سَبْيِ إِبْلِيْسَ لِأَبِيْنَا آدَمَ ، وَهَلْ الآنَ سَبْيُ لِلعَدوِّ وَرَحَلَ عَنْ أَوْطَانِهِ بِسَبَبِ سَبْيِ إِبْلِيْسَ لِأَبِيْنَا آدَمَ ، وَهَلْ تَرَىٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ دَارِهِ الأَوَّلِ أَمْ لا .

## قَالَ : - رَحْمَهُ اللَّهُ - :

فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنِ فَإِنَّهَا مَنَازِلُكَ الْأُوْلَىٰ وَفِيْهَا الْمُخَيَّمُ وَلَكَ الْأُوْلَىٰ وَفِيْهَا الْمُخَيَّمُ وَلَكِنَّنَا سَبْيُ العَدُوِّ فَهَلْ تَرَى نَعُودُ إِلَىٰ أَوْطَانِنَا وَنُسَلِّمُ

النواعظ النهيين

فَهَا دُمْتَ غَرِيْبًا أَوْ عَابِرَ سَبِيْلٍ فَشَأْنُ ذِي الأَسْفَارِ التَّخْفِيْفُ عَنْ نَفْسِهِ بإِلْقَاءِ مَا يُثْقِلُهُ ، كَهَا قِيْلَ :

أَلْقَىٰ الصَّحِيْفَةَ كَي يُخَفِّفَ رَحْلَهُ وَالسِزَّادَ حَتَّىٰ نَعْلَهُ أَلْقَاهَا

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ اللهُ -: « لَمَّا خُلِقَ آدَمُ أُسْكِنَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ الْجَنَّةُ ثُمَّ أُسْكِنَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ الْجَنَّةُ ثُمَّ أُهْبِطَا مِنْهَا ، وَوُعِدَ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَصَالِحِ ذُرِّيَتِهِمَا ، فَالْمُؤْمِنُ أَبَدًا يَجِنُّ إِلَىٰ وَطَنِهِ الأَوَّل » (۱).

بَقِي أَنْ نَعْلَمَ أَنْ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - الَّذِي أَوْصَاهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذِهِ الوَصِيَّةِ ذَكَرَ لَنَا الغَايَةَ فِي تَحِقِيْقِ الغُرْبَةِ وَتَحْصِيْلِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مُوصِيًا مَنْ يَبْلُغُهُ هَذَا الْحَدِيْثُ : « فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ ».

فَقُوْلُهُ: « فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ » ، أَيْ لاَ تُؤَخِّرْ عَمَلاً مِنَ الطَّاعَاتِ إِلَى الصَّبَاحِ ، فَلَعَلَّكَ تَكُونُ مِنْ أَهْلِ القُبُورِ، «وَإِذَا أَصْبَحْتَ الطَّاعَاتِ إِلَى الصَّبَاحِ ، فَلَعَلَّكَ تَكُونُ مِنْ أَهْلِ القُبُورِ، «وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ اللَسَاءَ » أَيْ لاَ تُؤَخِّرْ عَمَلَ الخَيْرِ إِلَىٰ المَسَاءِ فَقَدْ تُفَاجِئُكَ المَنُونُ ، «وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ».

قَالَ ابْنُ رَجِبٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « مَعْنَاهُ اغْتَنِمَ الأَعْمَالَ الصَّالِحَة فِي الصِّحَةِ

<sup>(</sup>١) «جَامِعُ العُلُوم وَالحِكَمِ» (١/ ٣٨٠).

قَبْلَ أَنْ يَكُوْلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا السَّقَمُ ، « وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوْتِكَ » ، أَيْ وَاغْتَنِمْ فِي حَيَاتِكَ الدُّنْيَا مَا يَنْفَعُكَ بَعْدَ مَوْتِكَ .

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

وَسُبْحُانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



### الفَرَجُ بَعْدَ الشِّدَّة

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «الفَرَج بَعْدَ الشِّدَّةِ».

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًا ۞ ﴾ [الشَّرْح: ٥-٦].

فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ مَعَ ﴾ إِشَارَةٌ بِغَايَةٍ سُرْعَةٍ مَجِيْءِ اليُسْرِ.

قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الطَّلَاقُ: ٧].

قَالَ ابْنُ كَثِيْر -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَعْدٌ مِنْهُ -تَعَالَىٰ - وَوَعْدُهُ لاَ يُخْلِفُهُ» (١).

قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَتَعَالَىٰ ﴿ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ وَانْفَلَمُوا اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ فَانْقَلَمُوا اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَانْفَلَمُوا اللَّهُ وَانْفَا اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَانْفَلَمُوا اللهَ اللَّهُ وَانْفَالُوا اللهُ اللَّهُ وَانْفَالُوا اللهُ اللَّهُ وَانْفَالُوا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْفَالُوا اللهُ اللَّهُ وَانْفَالُوا اللَّهُ اللَّهُ وَانْفَالُوا اللَّهُ اللَّهُ وَانْفَالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثِيْـرٍ» (٤/ ٣٨٢).

بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اللهِ ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اللهِ ﴾ [آلُ عِمْرَان: ١٧٣-١٧٤].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ اللهُ بَصِيرُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهَ اللهُ ال

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اُغْفِرُ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنوِينَ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَتَأَمَّلْ وَعْدَ اللهِ لِمَنْ صَبَرَ وَعَلَّقَ أَمَلَهُ بِاللهِ وَوَعْدُ اللهِ مَاضٍ لِمَنْ تَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالْصَّبْرِ ، وَوَعْدُهُ لاَ يُخْلَفُ .

وَفِي «سُنَنِ التَّرْمِذِي » (() بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْح الْجَامِع» ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا فَقَالَ : « يَا عُلَامُ ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا فَقَالَ : « يَا عُلَامُ ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ خَلْفَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا فَقَالَ : « يَا عُلَامُ ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُ اللهَ تَجِدْهُ تَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتُ فَاسْأَلُ كَلِمَاتِ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُ الله عَجْدُهُ تَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتُ فَاسْأَلُ اللهُ ، وَإِذَا اسْتَعَنْ عَلَىٰ أَنْ اللهُ مَ وَإِذَا اسْتَعَنْ عَلَىٰ أَنْ اللهُ مَ وَإِذَا اسْتَعَنْ عَلَىٰ أَنْ اللهُ مَ وَإِذَا اسْتَعَنْ عَلَىٰ أَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ)رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٥١٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٧٩٥٧).

يَنْفَعُوْكَ بِشِيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشِيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وَكَ إِلَّا بِشِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعْتَ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصَّحُفُ » .

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدِ -رَحَمُهُ اللهُ -: «احْفَظ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَىٰ اللهِ فَي الرَّخَاء يَعْرِفُكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَمَا أَضَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْب، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِيُ يُسْرَا » (۱).

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « احْفَظِ الله َ » أَيْ احْفَظْ حُدُوْدَهُ وَحُقُوقَهُ وَخُقُوقَهُ وَأُوامرَهُ وَنَوَاهِيْهُ .

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يَحْفَظْكَ » يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَفِظَ حُدُوْدَ اللهِ وَرَاعَىٰ حُقُوقَهُ حَفِظَهُ اللهُ ، فَإِنَّ الجَزَاءَ مِنْ جنس العَمَل (٢).

وَمَهْ) عَظُمَتْ الشِّدَّةُ وَاشْتَدَّتْ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ الْفَرَجُ فَيُبَدِّدُهَا ، كَمَا يَأْتِي اللهُ بِالنَّهَارِ يَمْحُو آيَةَ اللَّيْلِ ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [ هُود: ٨١].

قَالَ ابْنُ رَجِبِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَمِنْ لَطَائِفِ أَسْرَارِ اقْتَرَانِ الفَرَجِ بِالكَرْبِ وَالنُسْرِ : أَنَّ الكَرْبِ إِذَا اشْتَدَّ وَعَظَمَ وَتَنَاهَىٰ ، وَحَصَلَ لِلْعَبْدِ الْإِيَاسُ مِنْ كَشْفِهِ مِنْ جِهَةِ المَخْلُوقِيْنَ ، وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللهِ وَحْدَهُ ، وَهَذَا هُوَ حَقِيْقَةُ كَشْفِهِ مِنْ جِهَةِ المَخْلُوقِيْنَ ، وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللهِ وَحْدَهُ ، وَهَذَا هُوَ حَقِيْقَةُ

<sup>(</sup>١)أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (١/٧٠٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٧٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ : «جَامِعَ العُلُومِ وَالحِكَمِ » (٤-٥).

التَّوَكُّلِ عَلَىٰ اللهِ ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ الَّتِي تُطْلَبُ بِهَا الْحَوَائِجُ، فَإِنَّ اللهَ يَكُفِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَبُهُ ۚ ﴾ [الطَّلاقُ: ٣] (١).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «جَامِعَ العُلُومِ وَالحِكَمِ» (٤٣).

## أَقْسَامُ الذُّنُوب

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْهَ لِلنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «أَقْسَامِ الذُّنُوبِ».

الذُّنُوبُ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِن جَنَّتُ نُوبُ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ ، قَالَ اللهُ مَنْكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُ خِلْكُم مَنْ فَنُهُ نُكُفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُ خِلْكُم مَنْ فَكُم سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُ خِلْكُم مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَنْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَعُونُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الصَّلَوَاةُ الخَمْسُ والجُمْعَةُ إِلَىٰ الجُمْعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٣٣).

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٦٥٦) .

-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الكَبَائِرُ: الإَشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَاليَمِيْنُ الغَمُوسُ».

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَقَدْ دَلَّ القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ بَعْدَهُمْ وَالأَئِمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ » (١).

وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ الكَبِيْرَةِ وَالصَّغِيْرَةِ أَنَّ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدُّ فِي الدُّنْيَا ، أَوْ وَعِيْدٌ فِي الآَنْيَا ، أَوْ وَعَيْدٌ فِي الآَخِرَةِ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ ، وَمَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ لاَ هَذَا وَلاَ هَذَا فَهُوَ صَغِيْرَةٌ ، وَهَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ لاَ هَذَا وَلاَ هَذَا فَهُو صَغِيْرَةٌ ، وَهَا لَمْ يَتَبْعِيَةً -رَحِمَهُ اللهُ - (٢).

وَالْحَسَنَاتُ الْمَاحِيَةُ إِنَّمَا تُكَفَّرُ الصَّغَائِرَ فَقَطْ ، أَمَّا الكَبَائِرُ فَلاَ تُغْفَرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّوْبَةِ ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « الصَّلَواتُ الخَمْسُ كَفَّارَةٌ لَمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الكَبَائِرُ ، والجُمْعَةُ إِلَىٰ الجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام » .

وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحُ أَخْرَجَهُ السُّيُوطِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ-في «صَحِيْح الجَامع» (٣).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «الجَوَابُ الكَافِي» (٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ : « الفَتَاوَىَ» (١١/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ)رَوَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي « جَامِعِهِ » (٢/ ١٧٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٣٨٧٤) .

## مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ

إِنَّ الْحَمْدَ الله ، نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَاديَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُوله.

### أمَّا بَعْدُ:

فَحَديْثي مَعَكُمْ عَنْ قَاعِدَةِ: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للّهِ عَوَّضَهُ اللّهُ خَيْرًا مِنْهُ».

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ- أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّكَ لاَ تَدَعُ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - إِلَّا أَعْطَا لَهُ اللهُ خَيْرًا منْهُ » (١) .

وَالَّذِي يَرْوِيْهِ النَّاسُ بِالْمَعْنَىٰ : «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا منْهُ» (٢٠). وَهَذِهِ القَاعِدَةُ كَمَا جَاءَتْ فِي الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّم فَقَدْ وَرَدَتْ فِي القُرْآن

الكَرِيْم فِي مَوَاضِعَ كَثِيْرَةِ ، فَمنْهَا مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْ الْمُهَاجِرِيْنَ الأُوَّليْنَ اللَّذيْنَ هَاجَرُوا أَوْطَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَحْبَابَهُمْ للله ، فَعَوَّضَهُمْ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -

<sup>(</sup>١) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحَمْدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٥/ ٧٨) ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ . (٢) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحَمْدُ فِي «مُسْنَدِهِ» عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي الدَّهَمُاءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

الرِّزْقَ الوَاسِعَ فِي الدُّنْيَا وَالعِزَّ وَالتَّمْكِيْنَ.

وَإِبْرَاهِيْمُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَّنَا اعْتَزَلَ قَوْمَهُ وَأَبَاهُ وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، وَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالذُّرِيَّةَ الصَّالِخَةَ .

وَيُوسُفُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَّا مَلَكَ نَفْسَهُ مِنَ الوُقُوعِ مَعَ امْرَأَةِ الغَزِيْزِ مَعَ مَا كَانَتْ مُّغَنِّهِ بِهِ مِنَ الْحَظْوَةِ وَقُوَّةِ النَّفُوذِ فِي قَصْرِ الْعَزِيْزِ وَرِيَاسَتِهِ الْعَزِيْزِ مَعَ مَا كَانَتْ مُّغَنِّهِ بِهِ مِنَ الْحَظْوَةِ وَقُوَّةِ النَّفُوذِ فِي قَصْرِ الْعَزِيْزِ وَرِيَاسَتِهِ وَصَبَرَ عَلَىٰ السِّجْنِ وَأَحَبَّهُ وَطَلَبَهُ ؛ لِيُبْعِدَهُ عَنْ دَائِرَةِ الفَسَادِ وَالفَتْنَةِ عَوَّضَهُ اللهُ أَنْ مَكَّىٰ لَهُ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، وَيَسْتَمْتَعُ بِمَا شَاءَ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ مِنَ الأَمْوَالِ وَالنِّسَاءِ وَالشَّلْطَانِ .

وَسُلَيْهَانُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَقَرَ الجِيَادَ الصَّافِنَاتِ المَحْبُوبَةَ لِلنَّفُوسِ، تَقْدِيْهَا لِمَحْبَةِ اللهِ، فَعَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، بِأَنْ سَخَّرَ لَهُ الرِّيْحَ اللهُ عَادَّا اللَّيْنَةَ النَّيْ عَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَىٰ حَيْثُ أَرَادَ وَقَصَدَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ اللَّخَاءَ اللَّيْنَةَ النَّي تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَىٰ حَيْثُ أَرَادَ وَقَصَدَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَلَيْهَا اللَّهُ مَا شَهْرٌ وَرَوَا كُهَا شَهْرٌ فَي اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّوْتِدَارِ عَلَيْهَا الآدَمَيُّونَ .

وَأَهْلُ الْكَهْفِ لَمَّا اعْتَزَلُوا قَوْمَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ نَشَرَ لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَهَيَّا لَهُمْ أَسْبَابَ الرِّفْعَةِ وَالرَّاحَةِ ، وَجَعَلَهُمْ سَبَبًا لِهِدَايَةِ الضَّالِيْنَ.

وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ لَمَّا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا أَكْرَمَهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلعَالَمِيْنَ.

وَمَنْ تَرَكَ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ لِلهِ -تَعَالَىٰ - عَوَّضَهُ اللهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَعَبَادَتِهِ وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ مَا يَفُوقُ لَذَّاتِ الدُّنْيَا كُلِّهَا (١).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «القَوَاعِدُ الحِسَان» لابْنِ سَعْدِي (١٤٣).

# نِعْمَةُ الأَمْنِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «نِعْمَةِ الْأَمْنِ».

وَنِعْمَةُ الأَمْنِ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، والنَّعْمَةُ إِذَا شُكِرَتْ قَرَّتْ وَرَّتْ وَإِذَا كُفِرَتْ فَرَّتْ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ ٱلَّذِي أَطَعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنَ خُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنَ خُومٍ مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنَ خُومٍ مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنَ خُومٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنَ

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العَنْكَبُوتُ: ٦٧].

أَيْ: هَلَّا قَامُوا بِشُكْرِ نِعْمَةِ الأَمْنِ؛ فَالنَّاسُ يُتَخَطَّفُونَ مِنْ حَوْلِمِمْ، هَلَّا قَامُوا بِشُكْرِ نِعْمَةِ الطَّعْافِيَةِ، وَالنَّاسُ مَرْضَىٰ يَتَوَجَّعُونَ مِنْ حَوْلِمِمْ، قَامُوا بِشُكْرِ نِعْمَةِ الصِّحَّةِ وَالعَافِيَةِ، وَالنَّاسُ مَرْضَىٰ يَتَوَجَّعُونَ مِنْ حَوْلِمِمْ،

هَلَّا قَامُوا بِشُكْرِ نِعْمَةِ الغِنَى ، وَالنَّاسُ يَتَضَوَّرُونَ جُوْعًا مِنْ حَوْلِمِ م.

فَلَا يَظُنَّ ظَانُّ أَنَّ نِعْمَةَ الأَمْنِ وَالطُّمَأْنِيْنَةِ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ أَبِدَ الدَّهْرِ ، قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَبَدَ الدَّهْرِ ، قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَبَدَ الدَّهْرِ ، قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآ ءَامِنِينَ ﴿ اللهُ عَرَاءُ وَعُيُونِ وَعُيُونِ وَعُيُونِ وَعُنُولِ طَلْعُهَا هَضِيمُ اللهُ اللهُ وَزُرُوعٍ وَنَخَلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ اللهُ ﴾ [الشُّعَرَاءُ: ١٤٦ - ١٤٦].

فَلاَ أَحَدَ بَاقِ يَتَقَلَّبُ فِي نِعْمَةِ الأَمْنِ وَهُوَ يَكْفُرُ وَلاَ يَشْكُرُ ، آمِنًا عَلَىٰ دِيْنَهِ ثُمَّ عَلَىٰ كُلِّ مَا يُحِيْطُ بِهِ إِلَّا دِيْنَهِ ثُمَّ عَلَىٰ كُلِّ مَا يُحِيْطُ بِهِ إِلَّا بِالإِيْمَانِ وَالاَبْتِعَادِ عَنْ المَعَاصِي ، وَمِنْ ذَلِكَ الشِّرْكُ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ آَنَ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٨٢].

وَكُفْرَانُ النِّعَم سَبَبٌ لِخُلُولِ ضِدِّهَا مِنَ الْخَوْفِ والجُوْع.

وَالْأَمْنُ مَتَىٰ ظَفَرَ بِهِ العَبْدُ فَقَدْ ظَفَرَ بِالدُّنْيَا كُلِّهَا، فَفِي «سُنَنِ التِّرْمِذِي»(١) بِسَنَدٍ حَسَنٍ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» ،مِنْ حَدِيْثِ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٤٦)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْ (صَحِيْحِ الجَامِع)

عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْصِن -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَصْبَحَ مَنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوْتَ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَ حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرَهَا » .

وَيُعْتَبَرُ الأَمْنُ مَقْصَدًا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ ، فَقَدْ حَصَرَ العُلَمَاءُ المَقَاصِدَ الشَّرِيْعَةِ ، فَقَدْ حَصَرَ العُلَمَاءُ المَقَاصِدَ الضَّرُوْرِيَّةَ فِي حِفْظِ الدِّيْنِ والنَّفْسِ والنَّسْلِ وَالمَالِ والعَقْلِ ، وَلَقَدْ اتَّفَقَتْ الضَّرُوْرِيَّةَ فَي حِفْظِ الدِّيْنِ والنَّفْسِ والنَّسْلِ وَالمَالِ والعَقْلِ ، وَلَقَدْ اتَّفَقَتْ الأُمَّةُ ، بَلْ سَائِرِ المِلَلِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ وُضِعَتْ لِلمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْس » .

وَمَتَىٰ اخْتَلَ الْأَمْنُ حَلَّ عَكَلَهُ الْخَوْفُ وَالاضْطِرَابُ ، وَتَتَغَيَّرُ القِيَمُ وَالأَخْلَاقُ وَتُصْبِحُ الأَرْضُ مَسْبَعَةً يَأْكُلُ القويُّ فِيْهَا الضَّعِيْفَ ، وَتُصْبِحُ مُقَدَّرَاتُ الْمُجْتَمَعِ بِأَيْدِيْ الْمُجْرِمِيْنَ ، بَلْ إِنَّ الاخْتلالَ يُؤَثِّرُ عَلَىٰ عِبَادَةِ النَّاسِ مُقَدَّرَاتُ الْمُجْتَمَعِ بِأَيْدِيْ الْمُجْرِمِيْنَ ، بَلْ إِنَّ الاخْتلالَ يُؤثِّرُ عَلَىٰ عِبَادَةِ النَّاسِ الَّتِي هِيَ الْغَايَةُ مِنْ خَلْقِهِمْ وَهَذِهِ المَفَاسِدُ هِيَ الْتِي جَعَلَتْ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَقُولُ: «جَوْرُ سِتِّيْنَ سَنَةً خَيْرٌ مِنْ هَرَج سَنَةٍ ».

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً -رَحَهُ اللهُ -مُعَلِّقًا: «والتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ» (١). هَذَا وَاجِبٌ عَلَىٰ الجَمِيْعِ المُحَافَظَةُ عَلَىٰ نِعْمَةِ الأَمْنِ وَالاَسْتِقْرَارِ بِالعَوْدَةِ

إِلَىٰ الله - تَعَالَىٰ - بِالإِيْمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمْلُواْ

<sup>(</sup>۱) «مُجْمُوع الفَتَاوَى» (۲۸/ ۳۹۱).

ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلنَّذِيكِ أَرْضَى لَمُمْ وَلَيُكَبِدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي وَلَيُمَكِّنَنَّ لَمُمْ وَلَيُكَبِدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي وَلَيُمَكِّنَ لَمُمُ الْفَسِقُونَ الْفَلَي عُدُونَ اللَّهُ وَلَيْكِكُ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ اللَّهُ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ اللَّهُ وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ اللَّيْ وَمَن كَلِيكَ فَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكِكُ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ اللَّهُ وَمَن كَنْ اللَّهُ وَمَن كَاللَّهُ وَمِن كَنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَلَيْكُولِيَهُمْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن كُولِيكُ فَلَيْهُمْ اللَّهُ وَمَن الْفَالِمُ وَالْعَلَيْكُ وَلَيْكُولُولُكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلِي اللْعَلَى الْعَلَيْ فَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ وَلِي اللْعَلَيْكُ وَلِي اللْلِكُ وَلُولُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلَالِي اللْعَلَالِكُ وَلَالِكُ اللْعَلَالِكُ فَلَالِهُ اللْعُلِيقُولُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِيلِكُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ وَلِيلُولُ اللْعِلْمُ اللْعُلِيلُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلِ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلِ اللْعُلْمُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ اللَّلِهُ اللْعُلْمُ اللْفُلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِ

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

### الشُّكْرُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «الشُّكْرِ» ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الشُّكْرُ ، وَالشُّكْرُ كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَهُ اللهُ -: « هُوَ نِصْفُ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ نِصْفَانِ: نِصْفُ شُكْرٌ. وَنِصْفُ صَبْرٌ.

 قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱشَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ اللهِ إِن كُنتُمْ الإِيَّاهُ اللهِ إِن كُنتُمْ اللّهِ إِن كُنتُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البَقَرَةُ:١٥١]. قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةُ قَانِتَا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاكِرًا لِأَنْهُمِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللّهُ ﴾ [النَّحْلُ: ١٢١-١٢١].

وَقَالَ عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ﴿ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإِسْرَاءُ:٣]. قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَرَ وَالْأَفْدِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ النَّحْلُ:٧٨].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَأَعَبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العَنْكَبُوت: ٤٧].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّنْكِرِينَ ﴾ [آلُ عِمْرَان: ١٤٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۖ وَلَبِن صَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَبِن صَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَبِن صَكَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ ﴾ [إبْرَاهِيْمُ:٧].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِـ كُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ۞ ﴾ [إبْرَاهِيْمُ:٥].

وَسَمَّىٰ نَفْسَهُ ﴿ شَاكِرًا ﴾ وَ ﴿ شَكُورًا ﴾ وَ سَمَّىٰ الشَّاكِرِينَ بِهَذَيْنِ الْاسْمَيْنِ ، فَطَاهُمْ مِنْ وَصْفِهِ ، وَسَلَّاهُمْ بِاسْمِهِ ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا كَانَ لَكُورُ فَأَعْطَاهُمْ مِنْ وَصْفِهِ ، وَسَلَّاهُمْ بِاسْمِهِ ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا كَانَ لَكُورُ وَفَضْلًا. وَإِعَادَتُهُ لِلشَّاكِرِ مَشْكُورًا ، كَقَوْلِهِ -تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُورُ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا ﴿ آَ ﴾ [الإنسانُ: ٣٣].

وَرِضَا الرَّبِّ عَنْ عَبْدِهِ بِهِ ، كَقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ ﴾ [الزُّمر: ٧] .

وَقِلَّةُ أَهْلِهِ فِي الْعَالَمِينَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ هُمْ خَوَاصُّهُ ، كَقَوْلِهِ -تَعَالَىٰ -: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سَبَأُ: ١٣].

وَفِي فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ حَتَّىٰ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ ، فَقَالَ: ﴿ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ ﴾ .

وَقَالَ لِمُعَاذِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَمَا فِي رَوَايَةِ ذَلِكَ عَنْهُ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ »(٢): « وَاللهِ أَبُو دَاوُدُ ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٨٣٧)، ومُسْلِمٌ (٢٨٢٠) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٢٢ ١٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (٢) (صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (٣٤٧).

# ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » (١).

وَبَعْضُ النَّاسِ يَخْلِطُ بَيْنَ الحَمْدِ والشُّكْرِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ دَقِيْقٌ ، فَالحَمْدُ : هُوَ الثَّنَاءُ عَلَىٰ الله بذكْر مَحَاسنه وَهُو نَوْعَانَ :

١ - حَمْدُ اللهَ عَلَىٰ نعَمه وآلَائه .

٢ - حَمْدُ اللهَ لِمَا لَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ وَالصِّفَاتِ العُلَىٰ .

والحَمْدُ يَكُونُ بِالقَلْبِ وِاللِّسَانِ .

وَأَمَّا الشُّكْرُ: فَهُوَ اللَّهُ وَالثَّنَاءُ شِهِ عَلَىٰ النِّعَمِ، وَيَكُونُ بِالقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللَّسَانِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَالللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ وَاللَّسَانِ اللَّسَانِ الللْسَانِ اللَّسَانِ الللْمَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللْمَانِ اللَّسَانِ اللْمَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللْمَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ الْمَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ اللَّسَانِ الْمَانِ اللْمَانِ الْمَانِ اللْمَانِ الْمَالْمَانِ اللَّسَانِ اللْمَانِ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ ال

## قَالَ شَيْخُ الإسلَام -رَحِمَهُ اللّهُ - : عَنْ الفَرْق بَيْنَ الحَمْدِ والشُّكُر :

« الحَمْدُ يَتَضَمَّنُ المَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَىٰ المَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ، سَوَاءً كَانَ الإِحْسَانُ إِلَىٰ الحَامِدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَالشُّكْرُ لاَ يَكُونُ إلَّا عَلَىٰ إِحْسَانِ المَشْكُورِ إِلَىٰ الطَّاكِرِ ، فَمِنْ هَذَا الوَجْهِ الحَمْدُ أَعَمُّ مِنَ الشُّكْرُ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَلَىٰ الشَّاكِرِ ، فَمِنْ هَذَا الوَجْهِ الحَمْدُ أَعَمُّ مِنَ الشَّكْرُ ؛ لَأَنَّهُ يَكُونُ عَلَىٰ الشَّاكِرِ ، فَمِنْ هَذَا الوَجْهِ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا لَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالمَثلُ المَّعْلَىٰ ، وَمَا خَلَقَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُوْلَىٰ، وَلِهَ لَذَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللَّهُ مَلَ لَهُ مِنَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا لَهُ مِنَ الأَرْخِرَةِ اللَّهُ اللَّهُ مَلُ لِللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مِنَ اللَّعْلَىٰ - : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ مَلَ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَنَ الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّمْوَةِ فَي اللَّحِرَةِ وَالأُولَىٰ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي ٱلْأَخِرَةً ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ

<sup>(</sup>١) « مَدَارِجُ السَّالِكِيْنِ» (٢/ ٥٧٢–٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) « تُمَيِّزُ أَوْلِيَاءَ الله الْمُتَقِيْنَ » لِعَبْدِ الله العَنْزِي (٢١٤).

ٱلْمَكَتِهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ عَزِيدُ فِي ٱلْخَلَقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيُرِيدُ فِي ٱلْخَلَقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيَدِيرُ اللَّهُ ﴾ [فَاطِرُ: ١].

وَأَمَّا الشُّكْرُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلَّا عَلَىٰ الإِنْعَامِ فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الحَمْدِ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ بِالقَلْبِ وِاللَّسَانِ.

### كُمَا قَيْلُ:

أَفَادَتُكُمْ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلاثَةً : يَدِيَ وَلِسَانِي وَالضَّمِيْرَ الْمُحَجَّبَا

وَ لِهَذَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ اَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ۗ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سَبَأُ: ١٣].

وَالْحَمْدُ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ، فَمِنْ هَذَا الوَجْهِ الشُّكُرُ أَعَمُّ مِنْ جَهَةٍ أَنْوَاعِهِ ، وَالْحَمْدُ أَعَمُّ مِنْ جَهَةٍ وَأَسْبَابِهِ .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدَيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَيَرْضَىٰ عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ وَصَلَّمُ اللهُ عَلَيْهَا » . وَاللهُ أَعْلَمُ (٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٣٤) بِلَفْظ : « إِنَّ اللهَ لَيَرْضَىٰ عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ».

<sup>(</sup>٢) «مُجَمُّوع الفَتَاوَى» (١١/ ١٣٣ - ١٣٤).

## التَّرْغِيْبُ في ذِكْر اللهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : « ذِكْرِ اللهِ » .

وَذِكْرُ اللهِ هُو أَسَاسُ العُبُودِيَّةِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَذِكْرُ اللهُ اللهُ اللهُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . اللّهِ أَحْكَبُرُ ﴾ [العَنْكَبُوتُ: ٤٥] ، أَيْ ذِكْرُ العَبْدِ رَبَّهُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٥٢].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَأَذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ ﴾ [الأَعْرَافُ: وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٢٠٥].

فَقَوْلُهُ-جَلَّ وَعَلَا-: ﴿ وَٱذْكُر رَّنَكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ أَيْ: سِرًّا. وَ ﴿ تَضَرُّعًا ﴾ أَيْ: تَذَلُّلًا.

الفلافط الأهبية المستحد المستح

وَ ﴿ وَخِيفَةً ﴾ أَيْ : خَوْفًا مِنَ اللهِ -تَعَالَىٰ - .

وَ ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ ﴾ أَيْ: تُسْمِعُ نَفْسَكَ دُونَ غَيْرِكَ.

وَ ﴿ بِٱلْغُدُو وَٱلْاَصَالِ ﴾ أَيْ: أَوَائِلَ النَّهَارِ وَأَوَاخِرَهُ.

وَ ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ أَيْ: عَنْ ذِكْرِ اللهِ -تَعَالَىٰ - .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴾ [الجُمُعَةُ: ١٠].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَلَلَهُ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ثَنْ ﴾ [الأَحْزَابُ: ٣٥].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ قَالَ رَسُولُ الله : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ فِي اللهَ وَسَلَّمَ- : « يَقُولُ الله : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ فِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرً مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبَتُ إِلِيَّهِ ذَرَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً » . تَقَرَّبَ إِلِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبَتُ إِلِيَّهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً » .

وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ بِسَنَدِ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢): صَحِيْحُ لِغَيْرِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧٤٠٥)، ومُسْلِمٌ (٢٦٧٥).

(٢) (حَسَنُ صَحِيْحٌ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣٧٩٢)، وَقَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (١٤٩٠) : حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي

وَفِي سُنَنِ التَّرْمِذِي بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْحِ الْجُامِع» (() ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بِنْ بُسْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائعَ الإِسْلَامِ كَثْرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائعَ الإِسْلَامِ كَثْرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ ؟، قَالَ : « لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ » .

وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِي بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي السَّرَ مَنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنبِئكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنبِئكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عَنْدَ مَلِيْكُمْ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن أَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الله وَالورق، وَخَيْر مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالورقِ، وَخَيْر مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالورقِ، وَخَيْر مَنْ إِنْفَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَىٰ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لاَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٣٧٥)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (١) (صَحِيْحِ الجَامِع» (٧٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٣٧٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التُرَّغِيْبِ» (٢) (صَحِيْحُ التُّرَّغِيْبِ).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٤٠٧) ، ومُسْلِمٌ (٧٧٩) .

# يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « يَسِيْرُ فِي طَرَيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَىٰ خَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « يَسِيْرُ فِي طَرَيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَىٰ خَبَلِ يُقَالَ لَهُ جُمْدَانُ ، فَقَالَ : سِيْرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرَّدُونَ » ، قَالُوا: وَمَا اللهُ رَفُولَ الله كَثِيْرًا » . النَّاكِرُونَ الله كَثِيْرًا » .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» بِسَنَدِ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٢٠): حَسَنُ صَحِيْحِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ ال وَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنْهُ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ وَبَخِلَ بِاللَّالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، وَجَبُنَ عَنْ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ ؟ فَخُبُنَ عَنْ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ ؟ فَكُمْ اللهِ ».

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الصَّغِيْرِ» وَ«الأَوْسَطِ» بِسَنَدِ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ مَنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّوْغِيْبِ» (٣) حَسَنُ لِغَيْرِهِ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا عَمِلً آذَمِيُّ عَمَلاً أَنْجَىٰ لَهُ مِنْ العَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ -تَعَالَىٰ - » ، قِيْلَ: وَلاَ عَمِلًا آنَجَىٰ لَهُ مِنْ العَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ -تَعَالَىٰ - » ، قَيْلَ: وَلاَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٧٦) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُ صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (١١١٢١)، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (١٤٩٦): حَسَنٌ صَحِيْح.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُ لِغَيْرِهِ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانيُّ في «الصَّغيْر» (١٣٨١)، وَ «الأَوْسَط» (٣/٥)، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغَيْبِ» (١٤٩٧) : حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

١٠٠ - النام الله ؟ ، قَالَ: « وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ؛ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ الجَهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ؛ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَدَّا مِنْ اللهِ ؛ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ ».

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

### أَهَمِّيَّةُ الدُّعَاء

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «أَهُمِّيَّةِ الدُّعَاءِ».

الدُّعَاءُ هُوَ الاَسْتِسْلَامُ الكَامِلُ، وَالاَعْتِرَافُ التَّامُّ بِالعُبُودِيَّةِ، حَيْثُ يَرْفَعُ التَّامُّ بِالعُبُودِيَّةِ، حَيْثُ يَرْفَعُ العَبْدُ يَدَيْهِ إِلَىٰ رَبِّهِ مُحْسِنًا الظَّنَّ بِهِ مُتَمَثِّلاً قَوْلُهُ -تَعَالَىٰ -: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدُ يَدَيْهِ إِلَىٰ رَبِّهِ ثُحْسِنًا الظَّنَّ بِهِ مُتَمَثِّلاً قَوْلُهُ -تَعَالَىٰ -: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدُ يَكُونُ اللَّهَ عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ ﴾ [البَقَرَةُ :١٨٦].

وَهُوَ طَاعَةٌ لِلهِ وَامْتِثَالٌ لِأَمْرِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ -:
﴿ وَأَدْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْنَ ﴾ [الأَعْرَافُ:٢٩].

فَالدَّاعِي مُطِيْعٌ للهِ ، مُسْتَجِيْبٌ لِأَمْرِهِ ، وَفِيْهِ السَّلَامَةُ مِنَ الكِبْرِ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللهَ عَمُ اللهَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

فَدَلَّتْ الآيةُ عَلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ عبَادَةٌ ، بَلْ هُوَ العبَادَةُ .

وَفِي « سُنَنِ التَّرْمِذِي وَأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ » بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَّلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ النَّعْمَانِ بْنِ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «اللهُ عَامُهُ فَوَ العِبَادَةُ ».

وَهُوَ أَكْرَمُ شَيْءٍ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْأَلَ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَغْضَبْ عَلَيْه .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ».

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ اللهُ وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَهُ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ وَبِهُ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ » . اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ » .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٩٦٩)، وَأَبِو دَاوُدُ (١٤٧٩)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الجَامع» (٣٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٢/ ٣١٢) ، وَالبُّخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ» (٧١٢) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الأَدَبِ» (٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجُهُ أَحَمْدُ (٢ / ٤٤٢) ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ» (٦٥٨) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَجِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الجَامع» (٢٤١٨).

فَهَذَا الْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ مِنَ العَبْدِ لِرَبِّهِ مِنْ أَهَمِّ الوَاجِبَاتِ، وَأَعْظَمِ المَفْرُوضَاتِ؛ لِأَنَّهُ تُجَنَّبَ مَا يَغْضَبُ اللهُ مِنْهُ لاَ خِلَافِ فِي وُجُوبِهِ (''. وَلَقَدُ أَحْسَنُ مَنْ قَالَ:

لاَ تَسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمُ حَاجَةً وَسَلْ الَّذِي أَبْوَابُهُ لاَ تُحْجَبُ اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيُّ آدَمُ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيُّ آدَمُ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

وَثَمَرَةُ الدُّعَاءِ مَضْمُونَةٌ -بِإِذْنِ اللهِ - وَذَلِكَ إِذَا أَتَىٰ الدَّاعِي بِشُرُوطِ الْاسْتِجَابَةِ ، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَد حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي الاسْتِجَابَةِ ، وَفِي مُسْنَد أَحْدَ بِسَنَد حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَصُولُ الله حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَا مِنْ أَحَد يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمَ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِم».

وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح الأَدْبِ اللهُ وَسَنَد صَحِيْح اللهُ اللهُ عَدْدِيَّ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - فِي «صَحِيْح الأَدَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: « مَا مِنْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ النَّبِيِّ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: « مَا مِنْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ النَّبِيِّ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: « مَا مِنْ

<sup>(</sup>١) « ثُحُفَةُ الذَّاكِرِيْنَ » لِلشَّوْكَانِي (٣١).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) رَوَاَهُ أَحَمْدُ (٣/ ١٨) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٣٨١) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الجَامع» (٥٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْخٌ) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٧١٠) ، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحُ الْأَدْبِ المُفْرَدِ» (٧١٠) صَحِيْحُ .

مُسْلِم يَدْعُو، لَيْسَ بِإِثْم وَلَا بِقَطِيْعَة رَحِم، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِحْدَىٰ ثَلَاث: إِمَّا أَنْ يُدْغُو عَنْهُ مِنَ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ اللَّحِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ اللَّوَء مِثْلَهَا » ، قَالَ: إِذًا نُكْثِرُ ، قَالَ: « اللهُ أَكْثَرُ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدُ وَ «الأَدَبِ المُفْرَدِ» لِلبُخَارِيِّ بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح الأَدَبِ المُفْرَدِ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَنْصَبُ وَجْهَهُ إِلَىٰ اللهِ يَسْأَلُ مَسْأَلَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيّاهَا، إِمَّا عَجَّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا ادَّخَرَهَا لَهُ فِي الآَنْيَا، وَإِمَّا ادَّخَرَهَا لَهُ فِي الآَنْيَا، وَإِمَّا ادَّخَرَهَا لَهُ فِي الآَخِرَةِ مَا لَمْ يُعَجِّلُ »، قَالُواً: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا عَجَلَتهُ؟، وَإِمَّا اذَّ خَوْثُ وَدَعَوْثُ ، وَلاَ أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِيْ ».

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « كُلُّ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ، وَلَكِنْ مُتَنَوَّعُ الإَجَابَةُ، فَتَارَةً بعَيْن مَا دَعَا بهِ ، وَتَارَةً بعَوَضِهِ » (٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٢/ ٤٤٨) ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» (١١) ، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ – فِي «صَحِيْحِ الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» (٥٤٨) : «صَحِيْحٌ لِمَا قَبْلَهُ » . (٢) «فَتْحُ الْبَارِيِّ» (١١/ ٩٥) .

## شُرُوطُ الدُّعَاءِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا نَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «شُرُوطِ الدُّعَاءِ».

لِلدُّعَاءِ شُرُوطٌ لاَ بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِهَا حَتَّىٰ يَكُونَ مُسْتَجَابًا مَقْبُولاً عِنْدَ اللهِ للدُّعَاءِ شُرُوطٌ : -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَمِنْ تِلْكَ الشُرُوطِ :

### ١ - الإخْلَاصُ فِي الدُّعَاءِ:

وَهُو تَصْفِيَةُ اللَّهُ عَاءِ والعَمَلِ مِنْ كُلِّ مَا يَشُوبُهُ وَصَرْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِالإِخْلاصِ فِي كِتَابِهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِالإِخْلاصِ فِي كِتَابِهِ الكَرِيْمِ فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِينَ اللهُ اللّهِ اللّهَ عَرَافُ: ٢٩]. وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَلَا لِلّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ ﴾ [غافرُ: ١٤].

الفلاط النهيت

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ ﴾ [الجنُّ : ١٨].

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ - فِي «صَحَيْح الجَامِع» (١)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ لَهُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ».

### ٢ - الْمُتَابَعَةُ :

وَهِيَ شَرْطٌ فِي جَمِيْعِ العِبَادَاتِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَمَنَكَانَ لَوْ اللهُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا اللهُ اللهُ ١١٠].

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللهِ -تَعَالَىٰ - وَيُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ وَالْعَمَلُ خَالِصًا لِلهِ صَوَابًا عَلَىٰ شَرِيْعَةِ رَسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

### ٣- الثُّقَهُ بِاللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - واليَقِينُ بِالإِجَابَةِ:

فَمِنْ أَعْظَمُ الشُّرُوطِ لِقَبُولِ الدُّعَاءِ الثِّقَةُ بِاللهِ -تَعَالَىٰ - وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لَأَنَّهُ -تَعَالَىٰ - يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ ، ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ لِمَنْ فَيَكُونُ ، ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ لِمَا النَّحْلُ: ٤] . إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ النَّحْلُ: ٤] .

وَجَمِيْعُ خَزَائِنِ الخَيْرَاتِ والبَركَاتِ عِنْدَ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ وَإِن مِّنِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ صُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ وَإِن مِّنِ (١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَخْرُجَهُ أَخْرُجَهُ أَخْرُجَهُ أَخْرُجَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَمُهُ اللهُ وَصَحِيْح الجَامِعِ» (٧٩٥٧).

شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ١٠ ﴾ [الحِجْرُ: ٢١].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذِرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيْثِ القَّدْسِيِّ الَّذِي يَرُويْهِ عَنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - : « ... يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْظَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْظَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ فِي البَحْر » .

\$ - حُضُورُ القَلْبِ والخُشُوعُ وَالرَّغْبَةُ فِيْمَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ الثَّوَابِ والرَّهْبةُ
 مِمَّا عنْدَهُ منَ العقَابِ :

فَقَدْ أَثْنَىٰ اللهُ - تَعَالَىٰ - عَلَىٰ زَكَرِيَّا - عَلَيْهِ السَّلَام - فَقَالَ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ ﴿ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ فَالسَّتَ جَبِّنَا لَهُ، وَوَهَبُنَا لَهُ، يَحْيَكَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ اللهُ فَاللَّهُ عَلَيْ وَلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ

وَفِي «سُنُنِ التِّرْمِذِيِّ» بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الجَامِعِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٧٧) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٤٧٩) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٢٤).

٢١٢ \_\_\_\_

-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « ادْعُو اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافل لاَه » .

## ٥- العَزْمُ والجَزْمُ والجدُّ في الدُّعاء :

الْمُسْلِمُ إِذَا سَأَلَ رَبَّهُ فَإِنَّهُ كَبْرُمُ وَيَعْزِمْ بِالدُّعَاءِ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لاَ يَعُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ الْمُعْنَى اللهُ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ اللهَ اللهَ وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ الله لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ إِنْ شَعْطَهُ » .

### ٦- عَدَمُ الْاسْتَعْجَالُ وَالدُّعَاءُ بِالْخَيْرِ:

الاسْتِعْجَالُ مُحْبِطُ لِلدُّعَاءِ، فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: « لَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ وَلَا بِقَطِيْعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ »، يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ وَلَا بِقَطِيْعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ »، قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ قَيْلَ : يَا رَسُولَ الله ! فَهَا الاسْتِعْجَالُ ؟ ، قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجُبْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ ».

وَالاسْتِحْسَارُ هُوَ : الانْقِطَاعُ عَنْ الدُّعَاءِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٣٩)، ومُسْلِمٌ (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٣٥).

## ٧-إطَابَةُ الْمَأْكُل :

وَهُوَ مِنْ شُرُوطِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّمَا يَتَعَبَّلُ اللهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المَائِدَةُ: ٢٧].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَعَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَعَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَعَلْبَسُهُ عَرَامٌ ، وَغُذِّي بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠١٥).

## أَوْقَاتُ يُسْتَجَابُ فيْهَا الدُّعَاءُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : « أَوْقَاتِ يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ » .

فَمِنْ أَوْقَاتِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ ، الدُّعَاءُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتِ السَّحَرِ، قَالَ اللهُ حَالَ اللهُ حَالَهُ وَتَعَالَىٰ -فِي وَصْفِ عِبَادِهِ اللَّوْمِنِيْنَ :﴿ وَبِالْأَسَعَارِ هُمْ قَالَ اللهُ حَانَهُ وَتَعَالَىٰ -فِي وَصْفِ عِبَادِهِ اللَّوْمِنِيْنَ :﴿ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ قَالَ اللهُ عَانِهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ الله

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « يَنْزِلُ رَبُّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ الشَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠٩٤)، ومُسْلِمٌ (٧٥٨).

وَمِنْ أَوْقَاتِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ ، الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ لِلصَلَوَاتِ المَكْتُوبَةِ وَعِنْدَ زَحْفِ الصَّفُوفِ ، فَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ رَحْفِ الصَّفُوفِ ، فَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ وَصَحَيْح الجَامِع » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ اللهُ عَنْهُ مَعْضُهُمْ بَعْضًا» . أَوْ قَلَمَ أَوْقَات إِجَابَة الدُّعَاء بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَة :

فَفِي «سُنُنِ التَّرْمِذِيُّ» بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْح التَّرْغِيْب» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس بْنِ مَالِك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: هَصَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس بْنِ مَالِك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الدُّعَاءُ لاَيْرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادْعُوا ».

## وَمِنْ أَوْقَاتٍ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الغَيْثِ :

فَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » (٣) بِسَنَدِ حَسَنٍ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمهُ اللهُ - فِي «المِشْكَاة» مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « ثَنْتَانِ مُا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَتَحْتَ المَطَرِ ». (١) (صَحِيْحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ اللهُ وَاوُدُ (٤٠٤٠)، وَصَحَّمَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (١) (صَحِيْحُ الجَامِع)

- (٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٥٩٤) ،وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢٦٥).
  - (٣) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٢٥٤٠)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ فِي «المِشْكَاةِ» (٦٧٢).

الملاط النهيين

## وَمِنْ أُوْقَاتِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ:

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم» (١) ، مِنْ حَدَيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » .

## وَمِنْ أَوْقَاتِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ:

فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ-في «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَاءُ زَمْزَمَ لِلَا شُربَ لَهُ».

## وَمِنْ أُوْقَاتِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ آخِرُ سَاعَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ :

فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافَقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّهُ هَا يُزَمِّدُهَا » .

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَاءُ فِي تَحْدِيْدِ السَّاعَةِ ، وَالأَرْجَحُ أَنَّهَا بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْد (١٤٨٩٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (٣٠٦٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ-فِي «صَحِيْحٍ الجَامِع» (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٠٣٧) .

# وَمِنْ أُوْقَاتِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ فِي رَمَضَانَ :

فَقَدْ أَخْرَجَ البَزَّارُ فِي «كَشْفِ الأَسْتَارِ» (١) بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللَّالُمُ عَيْبِ» ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لِكُلِّ مُسْلِمَ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بَهَا فِي رَمَضَانَ » .

# وَمِنْ أُوَقَاتِ الإِجَابَةِ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ:

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَمٍ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «إِنَّ فِي اللَّيْلَ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَخُسْنِ عِبَادَتِكَ.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البَزَّارُ فِي «كَشْفِ الأَسْتَارِ»(٩٦٢) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغَيْب» (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٥٧).

## الذِّكْرُ بَعْدَ الصَّلَاة

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاقِ».

فَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَمَرَ بِالإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِهِ، فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْراً كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ الأَحْزَابُ: ٤١].

وَخَصَّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - الأَمْرَ بِذِكْرِهِ بَعْدَ أَدَاءِ العِبَادَاتَ فَأَمَرَ بِذِكْرِهِ بَعْدَ أَدَاءِ العِبَادَاتَ فَأَمَرَ بِذِكْرِهِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَقَالَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:﴿ فَإِذَا قَضَيْتُكُمُ الصَّلَوٰةَ فَأَذُ كُرُواْ اللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ ۚ ﴾ [النِّسَاءُ:١٠٣].

وَأَمَرَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِذِكْرِهِ بَعْدَ إِكْمَالِ الصِّيَامِ، فَقَالَ-عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلِتُكُمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴾ [البَقَرَةُ:١٨٥]. وَأَمَرَ بِذِكْرِهِ بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكِ الحَجِّ فَقَالَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَإِذَا قَضَاءُ مَنَاسِكِ الحَجِّ فَقَالَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمُ فَأَذَكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُ مَاكَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَ فَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمُ فَأَذَكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُ مَاكَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكَرًا اللّهَ مَنَاسِكَكُمُ فَأَذَكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُ مَاكَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكَرًا اللّهَ وَاللّهَ مَنْ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ إِلَيْهَوَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَتَعَالَىٰ اللّهُ اللّه

وَالحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: « أَنَّ ذَلِكَ -واللهُ أَعْلَمُ- جَبْرٌ لَا يَعْصُلُ فِي العِبَادَةِ مِنَ النَّقْصِ والوسْوَاسِ ، وَلإِشْعَارِ الإِنْسَانِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ مَعْصُلُ فِي العِبَادَةِ مِنَ النَّقْصِ والوسْوَاسِ ، وَلإِشْعَارِ الإِنْسَانِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ مَنْ أَنَّهُ مُوَاصَلَةُ الذِّكْرِ وَالعِبَادَةِ لِتَلَّا يَظُنَّ أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ العِبَادَةِ فَقَدْ أَدَّىٰ مَا عَلَيْهِ » (۱).

وَالذِّكُو اللَّشُرُوعُ بَعْدَ صَلَاةِ الفَرِيْضَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ الصِّفَةِ الوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ العِبَادَةَ تَوْقِيْفِيَّةٌ ، فَفِي «صَحِيْحِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ العِبَادَةَ تَوْقِيْفِيَّةٌ ، فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ثَوْبَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « كَانَ رَسُولُ الله مُسْلِم » فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاَثًا ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام » .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ المُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتِهِ قَالَ: « لَا إِلَهَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّاتِهِ قَالَ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اللَّهُمَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) « خُطَبُ الشَّيْخ / صَالِح الفَوْزَان - حَفِظَهُ اللهُ - » (١/ ٣٧١) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٣٣٠) ، ومُسْلِمٌ (٩٩٥) .

## الموظ النهيين

# لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُمَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَة عَنْهُمَ اللهُ وَسُلَّمَ - كَانَ يُمَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَة بَوَ هُوَ لَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ مَهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ فَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ لَهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَمْدُ وَلَهُ النّهُ عُلْصِيْنَ لَهُ اللّهُ عُمْةُ وَلَهُ الفَضْلُ ، وَلَهُ الثّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهُ عُمْةُ وَلَهُ الفَضْلُ ، وَلَهُ الثّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهُ عُمْةُ وَلَهُ الفَضْلُ ، وَلَهُ الثّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهُ عُمْةً وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهُ إِلّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهُ عُمْهُ وَلَهُ النّهُ عُرُهُ النّهُ عَمْهُ وَلَهُ النّهُ عُمْهُ وَلَهُ النّهُ عُمْهُ وَلَهُ الثَّيْنَ وَلَوْ كُرهَ الكَافِرُونَ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبَرَ كُلِّ صَلاَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ حَمَدَ اللهَ قَلَاثًا وَثَلاَثِيْنَ ، وَكَبَّرَ اللهَ قَلَاثًا وَثَلاَثِيْنَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ ثَلَاثًا وَثَلاَثِيْنَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ ، وَقَالَ ثَمَامُ المَّائَة : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».

وَأَخْرَجَ النِّسَائِيُّ فِي «عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَخِمَهُ اللَّالُبَانِيُّ -رَخِمَهُ اللَّالُ اللهُ -رَجِمَهُ اللهُ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٤٥) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٧) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أُخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ في «عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (١٠٠) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللَّالْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللَّهُ- فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٦٤٦٤).

عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا المَوْتُ» .

وَالْمُعْنَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ.

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَّعَ أَبِي دَاوُدَ» بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقْرَأُ بِاللّهَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةً».

وَفِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ » بِسَنَدِ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ اللهُ عَيْهِ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهُ عَيْهِ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ وَمُونَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كُتِبَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَات، وَكَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات ، وَرَفَعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كُتِبَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَات، وَكَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات ، وَرَفَعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ مَرَاتٍ ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ دَرَجَاتٍ ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَمَنْ قَاهُنَّ إِذَا صَلَّى اللهُ لِبُ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَمَنْ قَاهُنَّ إِذَا صَلَّى المَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَمَنْ قَاهُنَّ إِذَا صَلَّى المَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَمَنْ قَاهُنَّ إِذَا صَلَّى المَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ حَتَىٰ يُمْسِي ، وَمَنْ قَاهُنَّ إِذَا صَلَّى المَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (١٥٢٣) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدُ (١٨٤).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٥/ ٢٤) ، وَالنِّسَائِيُّ (٥٧٨)، وَابْنُ حِبَّانٍ فِي « صَحِيْحِهِ» (٥٦٨) (٣٦٩)، وَقَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٦٦٥): حَسَنٌ صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٦٦٥): حَسَنٌ صَحِيْحُ.

يُصْبِحَ».

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الجَامَعِ الصَّحِيْح» عَنْ «صَحِيْح أَبِي دَاوُدَ» (١)، وَالوَادِعِيُّ -رَحِّهُ اللهُ - فِي «الجَامَعِ الصَّحِيْح» عَنْ مُعَاذَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَخَذَ بِيدِهِ، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَاللهُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيْكَ يَا مُعَاذُ ، لاَ تَدَعَنَّ فِي وَقَالَ: ﴿ وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيْكَ يَا مُعَاذُ ، لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ». دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ». وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَشُكْرِكَ وَلَا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَلُكُوبُ وَاللهُ إِلَهُ إِلّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (١٥٢٢) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (١٣٤٧) ، وَالوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الجَامِعِ الصَّحِيْحِ» (٩٩٩) .

# المُحَافَظَةُ عَلَى أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالمَسَاءِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «المُحَافَظَةِ عَلَى أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْسَاءِ».

قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ الْأَعْرَافُ: ٢٠٥].

﴿ بِٱلْغُدُو وَأَلْاَصَالِ ﴾ أَيْ: أَوَائِلُ النَّهَارِ وَأَوَاخِرُهُ لِهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ:

إِنَّ وَقْتَ أَذْكَارِ اللَسَاءِ بَيْنَ العَصْرِ وَالمَغْرِبِ، وَتَأْكِيْدُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ اللهِ، قَالَ اللهُ مُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ عَلَوْ اللهُ مُسِرَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ عَرُوبِهَا ﴾ [طَه: ١٣٠].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ [غَافرُ: ٥٥].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ ﴾ [ص:١٨].

وَمَنْ حَافَظَ عَلَىٰ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ صَارَ مِنْ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ .

وَقَدْ سُئِلَ الإِمَامُ أَبُو عُمَرَ بْنِ الصَّلَاحِ عَنْ القَدْرِ الَّذِي يَصِيْرُ بِهِ مِنْ النَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالنَّاكِرَاتِ ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الأَذْكَارِ المَأْثُورَةِ النَّاكِرِيْنَ الله كَثِيْرًا وَالنَّاكِرَاتِ ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الأَذْكَارِ المَأْثُورَةِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُثْبَتَةِ صَبَاحًا وَمَسَاءً فِي أَيْ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المُثْبَتَةِ صَبَاحًا وَمَسَاءً فِي الأَوْقَاتِ وَالأَحْوَالِ المُخْتَلِفَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا - وَهِي مُبَيَّنَةٌ فِي كِتَابِ عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (١) - كَانَ مِنْ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ .

وَقَالَ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « المُوَاظِبُ عَلَىٰ الأَذْكَارِ المُأْثُورَةِ صَبَاحًا وَمَسَاءً فِي الأَحْوَالِ المُخْتَلِفَةِ هُوَ مِنْ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ (٢).

<sup>(</sup>١) «الأَذْكَارُ» لِلنَّوَوِيّ (١/ ١٠-١١).

<sup>(</sup>٢) «الحِصْنُ الْحَصِينْ» (١/ ٤٨).

وَمِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ : قِرَاءَةُ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ وَالْمُعَّدِ وَالْمُعَّدُ اللّهُ أَحَدُ الْأَلْبَانِيُّ -رَجَمُهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَجَمُهُ اللّهُ مَرَّاتِ ، وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَجَمُهُ اللهُ مُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ الله بْنِ خُبَيْب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ الله بْنِ خُبَيْب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَي اللهُ عَنْهُ - فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اقْرَأُ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اقْرَأُ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اقْرَأُ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «قَالَ رَشُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - : «قَالَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ أَحْدَدُ ﴾ وَالْمُولُ الله عَنْ عَيْنَ تُصْبِحُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » .

وَمِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَاءِ قِرَاءَةُ سَيِّدِ الاَسْتِغْفَارِ ، فَفِي «صَحِيْحِ اللهُ خَارِيُّ »(٢)، مِنْ حَدِيْثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكُ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بَعْمَتكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ،

إِذَا قَالَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِي فَهَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِي فَهَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ، مِثْلُهُ .

وَمِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ ، قَوْلُ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائَةَ مَرَّةٍ ، فَفِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ «أَبِو دَاوُدُ » (٥٠٦٨) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٣٢٣) .

«صَحِيْحِ مُسْلِمِ » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائَةَ مَرَّة ، لَمْ يَأْتِ يَوْمَ القِيَامَة بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَنْهُ » .

وَمِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ : قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

فَفِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ﴾ بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُ - فِي ﴿ صَحِيْحِ الجَامِعِ ﴾ (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي عَيَّاشِ الزَّرْقِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ صَحْيْحِ الجَامِعِ ﴾ (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي عَيَّاشِ الزَّرْقِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيْلَ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا لَهُ عَشْرُ صَيَّنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ فِي حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَإِذَا قَالْهَا إِذَا أَمْسَىٰ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ﴾ .

وَمِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ؛ مَا جَاءَ فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِإِسَنَادٍ صَحِيْحِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ «أَبِو دَاوُدُ » (٥٠٧٧) ، وَ«ابْنُ مَاجَهْ» (٣٨٦٧)، وَأَحْمَدُ (٤/ ٦٠)، بإِسَنَادٍ صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٦٤١٨).

صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ » (۱)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: « اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ ، وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ ، وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ المَصِيْرُ ».

تِلْكَ بَعْضُ الأَذْكَارِ فِي الصَّبَاحِ وَاللَسَاءِ ، وَهِيَ مُدَوَّنَةٌ كَامِلَةً فِي كُتَيِّبِ «حِصْنُ الْمُسْلِم» لِلقَحْطَانِيِّ ، وَ «حِرْزُ الْمُسْلِم» لِلحَاشِدِيِّ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ «أَبُو دَاوُدُ» (٥٠٦٨) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَجَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدُ» (٢٦٣) ، و «الصَّحِيْحَةِ» (٢٦٣) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٢٣).

وَأَسْأَلُ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى ؛ أَنْ يَجْعَلْنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ اللَّا اللهُ اللهُ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ ، وَمِنَ الَّذِيْنَ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# آدَابُ النَّوْم

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّوَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعْدُ:

# فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «آدَابِ النَّوْمِ» :

وَلِلنَّوْمِ آدَابٌ أَعْرَضَ عَنْهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ التَّبْكِيْرُ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَرْزَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيْثَ بَعْدَهَا».

وَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ ، الوِتْرِ لِمَنْ خَشِيَ فَوَاتَهُ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « أَوْصَانِي خَلِيْلِي -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « أَوْصَانِي خَلِيْلِي -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثِ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتِي الضُّحَىٰ ، وَأَنْ أُوتَرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٩٦٨) ، ومُسْلِمٌ (٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٩٨١) ، ومُسْلِمٌ (٧٢١) .

وَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ ؛ إِغْلَاقُ الأَبُوابِ ، وَإِطْفَاءُ النَّارِ وَالْمَصَابِيْحِ وَتَخْمِيْرُ الإِنَاءِ فَلِلَ النَّوْمِ ؛ فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « أَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحِ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « أَطْفِئُوا اللَّصَابِيْحِ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ - وَلَوْ بعُودِ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ - » .

وَمِنْ آذَابِ النَّوْمِ: الوُضُوءُ وَلَوْ لِجَنَابَةِ: فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأُ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ » .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا-أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبُ؟، قَالَ: « نَعَمْ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ ».

وَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ : النَّوْمُ عَلَى الشَّقِّ الأَيْمَنِ ، وَوَضَعُ الخَدِّ عَلَى اليَدِ اليُمَنَى:
فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٤)، مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٢٩٦)، ومُسْلِمٌ (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٤٤)، ومُسْلِمٌ (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٨٣) ، ومُسْلِمٌ (٣٠٦) .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٤٤) ، ومُسْلِمٌ (٢٧١٠) .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأُ وَضَّأُ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقَّكَ الأَيْمَنِ » .

وَفِي ﴿ صَحِيْحِ البُخَارِيُّ ﴾ (١) ، منْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِذَا أَخَذَ مَضْجِعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ﴾ . وَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ : غَسْلُ الوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ لَيْلاً : فَفِي وَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ : غَسْلُ الوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ لَيْلاً : فَفِي ﴿ وَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ : عَسْلُ الوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ لَيُلاً : فَفِي ﴿ الصَّحِيْحَيْنِ ﴾ (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ﴿ أَنَّ النّبِيَّ اللهُ عَنْهُمَا - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا مَنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَ عَسَلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ

وَمِنْ آذَابِ النَّوْمِ: عَدَمُ النَّوْمِ عَلَى الوَجْهِ: فَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ –فِي «المشْكَاة» (٣)، مِنْ حَدِيْثِ يَعِيشُ بُنِ صَحْفَةَ الغَفَّارِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ أَبِي: بَيْنَهَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي المُسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلُ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذِه ضَجْعَةٌ فِي المَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلُ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذِه ضَجْعَةٌ يَبْغَضُهَا اللهُ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ».

وَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ: نَفْضُ الفِرَاشِ والتَّسْمِيةُ: فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١٠) ، مِنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٣١٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٥٨٤١) ، ومُسْلِمٌ (٧٢٤) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ «أَبُو دَاوُدَ» (٠٤٠٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في «المِشْكَاةِ» (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٣٢٠) ، ومُسْلِمٌ (٢٧١٤) .

حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِذَا أَوَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ إِزَارَهُ فَلْيَنْفِضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَسَلَّمَ اللهَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ » .

وَمِنْ آذَابِ النَّوْمِ: قَرَاءَةُ الأَدْعَيَةِ وَالأَذْكَارِ: فَمِنْ هَديهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ النَّوْمِ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِكَلِمَاتٍ يَخْتِمُ بَهَا لَيْلَتَهُ ، فَفِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » (۱) ، بِسَنَدَ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة» مِنْ دَاوُدَ » (۱) ، بِسَنَدَ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرُ الله - تَعَالَىٰ - فِيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - فِيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَةً يَوْمَ القَيَامَةِ ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - فَيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَةً يَوْمَ القَيَامَةِ » . وَالتَّرَةُ هِيَ النَّقْصُ والحَسْرَةُ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَنَ عَلَيْهِ مِرَدُمُ الْقَيَامَةِ » . وَالتَّرَةُ هِيَ النَّقْصُ والحَسْرَةُ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَنَ يَتَرَكُمُ اللهُ عَمْكُ مَا لَكُمْ كُمْ القَيَامَةِ » . وَالتَّرَةُ هِيَ النَّقُصُ والحَسْرَةُ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَنَ يَتَرَكُمُ الْعَيَامَةِ » . وَالتَّرَةُ هِيَ النَّقُصُ والحَسْرَةُ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَنَ يَتَرَكُمُ الْعَيَامَةِ » . وَالتَّرَةُ هَيَ النَّقُصُ والحَسْرَةُ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ هُورَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَمِنْ آذَابِ النَّوْمِ: مَا يَفْعَلُهُ عِنْدُ الرُّؤْيَا : فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ﴿ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحَلَّمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ﴿ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحَلَّمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ لِيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١)(صَحِيْحٌ)رَوَاهُ «أَبُو دَاوُدُ» (٥٠٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦٦٠٣) ، ومُسْلِمٌ (٢٢٦١) . أ

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُاً - عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ اللهُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ » .

وَمِنَ آذَابِ النَّوْمِ: السِّوَاكُ بَعْدَ النَّومِ : فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (") ، مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ » .

وَمِنْ آدَابِ النَّوْمِ : غَسْلُ اليَدِ - ثَلَاثًا - بَعْدَ النَّومِ : فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ» (٤٠)،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٤٢) ، ومُسْلِمٌ (٢٢٥) .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٥٧) .

مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وُضُوبِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ».

وَمِنْ آذَا بِ النَّوْمِ: الاَسْتِنْ ثَارُ - ثَلَاثًا - بَعْدَ النَّومِ: فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَىٰ خَيَاشِيْمِهِ » .

وَمِنْ آذَا بِ النَّوْمِ: ذِكُرُ اللهِ وَ الوَّصُوءُ وَ الصَّلاَةُ بَعْدَ النَّومِ: فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَة رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عَلَىٰ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتُ عُقَدَةٌ ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْس كَسُلانَ ».

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارَيُّ (١١٤٢) ، ومُسْلِمٌ (٧٧٦) .

## السَّعَادَةُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: « السَّعَادَةِ ».

مَا مِنْ شَكًّ أَنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ هُوَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ اللهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ اللهَ - جَلَّ وَعَلا - قَدْ بَيَّنَ عَظِيْمَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ السَّعَادَةِ وَالكَمَالِ وَانْشِرَاحِ الصَّدْرِ ، فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَلَهُ نَشَرَحُ لَكَ صَدُرَكَ اللهُ وَانْشِرَاحِ الصَّدْرِ ، فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَلَهُ نَشَرَحُ لَكَ صَدُركَ اللهُ وَوَضَعْنَاعَنَا عَنَاكَ وَزُركَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

بِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ كَمَّلَ اللهُ لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَسْبَابَ السَّعَادَةِ: شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ، فَكَانَ مِنْ أَشْرِحِ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَوْسَعِهِمْ قَلْبًا، وَأَقْرَهِمْ عَيْنًا، وَأَكْمَلِهمْ حَيَاةً -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ السَّعَادَةَ لَمْ تَكُنْ مُقْتَصِرَةً عَلَىٰ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ بَلْ هِيَ سَعَادَةٌ

مُؤَطَّئَةُ لَسَعَادَةً عَظِيْمَةً فِي الآخِرَةِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَلَهُ لَسُخُوانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَلَهُ لَشَمْحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ أَلَهُ عَنَاعَنَكَ وِزُرَكَ ﴿ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنَاعَنَكَ وِزُرَكَ ﴿ أَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَل

فَخَفَّفَ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الآثَامَ وَالأَوْزَارَ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيْقِ الصَّدْرِ، وَمِنْ قِلَّةِ السَّعَادَةِ، بَلْ مِنْ آكِدِ أَسْبَابِ فِيْقِ الصَّدْرِ، وَمِنْ قِلَّةِ السَّعَادَةِ، بَلْ مِنْ آكِدِ أَسْبَابِ وَيُوَاهَا ، فَإِنَّ اللهُ عَادَةَ تَذْهَبُ عِنْدَ مُقَارَفَةِ السَّيئَاتِ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللهُ - جَلَّ وَعَلاً - جَلَّ وَعَلاً - بَعْدَ شَرْحِ الصَّدْرِ تَخْفَيْفَ الوِزْرِ عَنْ رَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ ذِكْرَ ثَالِثَ مَا مَنَّ بِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ رَسُولِهِ فَقَالَ - جَلَّ وَعَلاً - : عَلَىٰ رَسُولِهِ فَقَالَ - جَلَّ وَعَلاً - : ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ ثَالِثَ مَا مَنَّ بِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ رَسُولِهِ فَقَالَ - جَلَّ وَعَلاً - : ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ ثَالِثَ مَا مَنَّ بِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ رَسُولِهِ فَقَالَ - جَلَّ وَعَلاً - :

وَلَا شَكَّ أَنَّ رَفْعَ الذِّكْرِ مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ ، وَلذَلكَ خَصَّهُ اللهُ -جَلَّ وَعَلاَ- بِالذِّكْرِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - المِنَنَ الثَّلَاثَ الثَّلَاثَ الْتَي افْتَتَحَ بِهَا السُّورَةَ ، قَالَ -جَلَّ وَعَلاَ- : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ ﴾ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ الشَّورَةَ ، قَالَ -جَلَّ وَعَلاَ- : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ ﴾ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ الشَّورَة ، قَالَ -جَلَّ وَعَلاَ- : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾ الشَّورَة ، قَالَ - جَلَّ وَعَلاَ- : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾ اللهُ وَعَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وَهَذَا هُوَ سَبَبُ السَّعَادَةِ وَسِرُّ ذَلِكَ الشَّرْحِ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ التَّخْفِيْفِ، وَسَبَبُ زَلْكَ التَّخْفِيْفِ، وَسَبَبُ رَفْعِ الذِّكْرِ الَّذِي أَدْرَكَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَنْ أَرَادَ السَّعَادَةَ الَّتِي نَاهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الدُّنْيَا نَصِيْبًا فَرَادَ السَّعَادَةَ الَّتِي نَاهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الدُّنْيَا نَصِيْبًا فَلْيَحْرِصْ عَلَىٰ سُلُوكِ هَدْيِهِ ، فَإِنَّهُ بِقَدْرِ الْتِزَامِ الإِنْسَانِ بَهَدْي رَسُولِ اللهِ فَلْيَحْرِصْ عَلَىٰ سُلُوكِ هَدْيِهِ ، فَإِنَّهُ بِقَدْرِ الْتِزَامِ الإِنْسَانِ بَهَدْي رَسُولِ اللهِ

-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مَعَهُ مِنْ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَتَخْفِيْفِ الوزْرِ وَرَفْعِ الذِّكْرِ .

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ الله -: « شَرَحَ اللهُ صَدْرَ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَمَّ الشَّرْحِ وَوَضَعَ عَنْهُ وِزْرَهُ كُلَّ الوَضْعِ ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ كُلَّ الرَّفْعِ ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ كُلَّ الرَّفْعِ ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ كُلَّ الرَّفْعِ ، وَرَفَعَ لِأَثْبَاعِهِ - أَيْ لَمْنْ اقْتَفَىٰ أَثَرَهُ وَآمَنَ بِهِ ، وَاهْتَدَىٰ بِسُنَّتِهِ - حَظًّا مِنْ وَجَعَلَ لِأَثْبَاعِهِ - أَيْ لِمَنْ الْتَعَفَىٰ أَثَرَهُ وَآمَنَ بِهِ ، وَاهْتَدَىٰ بِسُنَّتِهِ - حَظًّا مِنْ ذَلِكَ - أَيْ مِنْ شَرَحِ الصَّدْرِ ، وَوَضَعِ الوِزْرِ وَرَفَعِ الذِّكْرِ - إِذْ كُلُّ مَتْبُوعِ فَلَا تَبُعِهِ مَ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ عَلَىٰ حَسَبِ فَلَا تَبْاعِهِ مَنْ شَرَحِ الشَّرِ مَنْ حَظًّ مَتْبُوعِهِمْ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ عَلَىٰ حَسَبِ اللهُ .

فَأَتْبَعُ النَّاسِ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَشْرَحُهُمْ صَدْرًا، وَأَوْضَعَهُمْ وِزْرًا، وَأَرْفَعُهُمْ ذِكْرًا، وَهَذَا فَضْلُ اللهِ الَّذِي مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ اللهُ بِهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ اللهُ النَيْ المنْقَ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ اللهَ المنَنِ وَمِنْ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ اللهَ المنَنِ وَمِنْ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنْ يَفْعَلْ كَمَا لِعَبْدِ أَنْ يُدْرِكَهَا بِسُلُوكِ سَبِيْلِ وَمِنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنْ يَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ وَيَعْتَقِدَ كَمَا اعْتَقَدَ، وَأَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْمَلُ كَمَا عَمِلُ فَعَلُ وَيَعْتَقِدَ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْمَلُ كَمَا عَمِلُ فَعَلَ وَيَعْتَقِدَ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْمَلُ كَمَا عَمِلُ فَعَلُ وَيَعْتَقِدَ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْمَلُ كَمَا عَمِلُ فَعَلُ وَيَعْتَقِدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَمْلُ كَا عَمِلُ فَعَدْرِ مُتَابَعَةِ الإِنْسَانِ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَمْلُ كَا عَمْلُ كَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَمْلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَكُلَّمَا قَويَتْ مُتَابَعَةُ الْعَبْدِ علْمًا وَعَمَلاً

وَحَالاً وَاجْتِهَادًا قَوِيَتْ هَذِهِ الثَّلاثُ الَّتِي هِيَ : شَرْحُ الصَّدْرِ وَوَضَعُ الوِزْرِ، وَرَفَعُ الذِّكْرِ ، حَتَّىٰ يَصِيْرَ صَاحِبُهَا أَشْرَحَ النَّاسِ صَدْرًا وَأَرْفَعَهُمْ فِي العَالَمِيْنَ ذِكْرًا » .

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لاتِّبَاعِ نَبِيِّكَ الاتِّبَاعَ الَّذِي يُرْضِيْكَ عَنَّا.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

## التَّدْخِيْنُ يُؤْذِي الكِرَامَ الكَاتِبِيْنَ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «حُكُم التَّدْخِيْنِ».

فَلَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ عَاقِلِ الأَضْرَارُ الجَسِيْمَةُ وَالعَواقِبُ الوَحِيْمَةُ بِسَبِ التَّدْحِیْنِ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ كَثِیْرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ ، بَلْ وَابْتُلِي كَثِیْرٌ مِنَ النَّاسِ فِي بَیْعِهِ وَتَرُویْجِهِ ، فَقَلَّ أَنْ تَجَدَ مَحَلًا لِلمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ إِلَّا وَالتَّدْخِیْنُ فِي النَّاسِ فِي بَیْعِهِ وَتَرُویْجِهِ ، فَقَلَّ أَنْ تَجَدَ مَحْلًا لِلمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ إِلَّا وَالتَّدْخِیْنُ فِي النَّاسِ فِي بَیْعِهِ وَتَرُویْجِهِ ، فَقَلَّ أَنْ تَجَدَ مَنْ یَمْتَنعُ عَنْ بَیْعِ التَّدْخِیْنِ فِي مَحْلَهِ غَرِیْبًا ، فَقَلَ أَصْبَحَ مَنْ یَمْتَنعُ عَنْ بَیْعِ التَّدْخِیْنِ فِي اللّسَاجِدِ، أَوْ یَنْصَحُ غَرِیْبًا ، بَنْ عَاقِبَةِ التَّدْخِیْنِ فِي اللّسَاجِدِ، أَوْ یَنْصَحُ غَرِیْبًا ، وَایْتَهُ الدِّیْنِ فِي اللّسَاجِدِ، أَوْ یَنْصَحُ غَرِیْبًا ، وَایْتَهُ اللهِ نَشْکُو غُرْبَةَ الدِّیْنِ فِي اللّسَاجِدِ، أَوْ یَنْصَحُ غَرِیْبًا ، وَایْتَهُ اللّهِ نَشْکُو غُرْبَةَ الدِّیْنِ فِي اللّسَاجِدِ، أَوْ یَنْصَحُ غَرِیْبًا ، وَایْتَهُ اللّهِ نَشْکُو غُرْبَةَ الدِّیْنِ فِي اللّسَاجِدِ، أَوْ یَنْصَحُ غَرِیْبًا ، وَایْتَهُ اللّهُ نَشْکُو غُرْبَةَ الدِّیْنِ فِي اللّسَاجِدِ، اللهِ نَشْکُو غُرْبَةَ الدِّیْنِ فِی اللّسَاجِدِ، الْقَاسَ فَاللّهُ اللهِ نَشْکُو غُرْبَةَ الدِّیْنِ فِی اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ نَشْکُو غُرْبَةَ الدِیْنِ فِی اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

وَالتَّدْخِيْنُ لاَ يَشُكُّ عَاقِلٌ فِي تَحْرِيْمِهِ حَتَّىٰ فِي قَرَارَةِ نَفْسِ الْمُدَخِّنِ وَقَنَاعَتِهِ وَالتَّدْخِيْنُ كَرَامٌ وَأَقْرَبُ دَلِيْلٍ نَدْحَضُ بِهِ حُجَّتَهُ نَسْأَلَهُ: هَلْ الدُّخَّانُ طَيِّبُ

الفلافط النهيت

أَمْ خَبِيْثُ ؟، فَإِنْ كَانَ مُنْصِفًا سَيَقُولُ: خَبِيْثُ، وَإِذَا كَانَ خَبِيْثًا فَقَدْ حَكَمَ بِالْحُرْمَةِ، لِأَنَّ اللهَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ ﴾ [الأَعْرَافُ:١٥٧].

وَأَقْرَبُ دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ خَبِيْثٌ هُو أَنَّ الْمُدَخِّنَ بَعْدَ شُرْبِهِ يَدُوسُهُ بِأَقْدَامِهِ وَيَعْمَمُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَتَعَاطَاهُ فِي الْحَهَّامِ، وَشَهَادَةُ الشَّرِكَةِ الصَّانِعَةِ وَأَيْ شَرِكَةً وَيَعْمَبُونَ عَلَيْهِ دَعَايَةً ضَدَّهُ تُرْسِلُ مَعَهَا دَعَايَةً لَمَا إِلَّا الدُّخَانُ يَصْنَعُونَهُ وَيَكْتُبُونَ عَلَيْهِ دَعَايَةً ضَدَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَىٰ كُلِّ كَرْتُونَةً ( التَّدْخِيْنُ يُضِرُّ بِصِحَتِكَ ) لَكَنَّهُمْ يَكْتُبُونَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ مَعْدَيْرٌ مَحْمَى وَتَعْدِيْرٌ مِحَدِيْنُ مُورَدُ مِحَدِيْنَ مُورَدُ مِحَدِيْنَ مَعَ النَّاسِ وَيَقْتَنعُ بِهِ دَيْرٌ مَعْمَ النَّاسِ وَيَقْتَنعُ بِهِ النَّاسُ .

وَالتَّدْخِيْنُ ضِرَارُهُ أَكْبَرُ مِنْ نِفَاعِهِ ، بَلْ لاَ مَنْفَعَةَ مِنْهُ أَصْلاً ، فَهُو يُضْعِفُ القَلْبَ وَيُسَبِّبَ السَّرَطَانَ وَالسُّلَّ وَالذَّبْحَةَ وَالسَّكْتَةَ وَالصَّدَاعَ وَيُفْسِدُ القَلْبَ وَيُسَبِّبَ السَّرَطَانَ وَالسَّلَّ وَالذَّبْحَةَ وَالسَّكْتَةَ وَالصَّدَاعَ وَيُفْسِدُ النَّوْقَ وَالمَزَاجَ وَعَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَمْرَاضِ الَّتِي يَطُولُ شَرْحُهَا ، وَالقَاعِدَةُ النَّوْقَ وَالمَزَاجَ وَعَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَمْرَاضِ الَّتِي يَطُولُ شَرْحُهَا ، وَالقَاعِدَةُ تَقُولُ إِنَّهُ مَتَىٰ اسْتَوَتْ المَصْلَحَةُ والمَفْسَدَةُ قُدِّمَ المَصْلَحَةُ ، فَهَلْ قَدْ اسْتَوَىٰ الضَّرَرُ وَالنَّفْعُ حَتَّىٰ نُقَدِّمَ النَّفْعَ وَهُو تَرْكُ الدُّخَانِ وَلاَ مَنْفَعَةَ وَلاَ مَصْلَحَة سِوَىٰ الضَّرَرِ فِي النَّفْسِ وَالمَالِ والغَيْرِ ، فَتَعَالُوا مَعَنَا إِلَىٰ حِيَاضِ الشَّرِيْعَةِ لِنَعْرِفُ حُكْمَ هَذِهِ النَّبْتَةِ الْخَبِيْثَةِ .

أُوَّلا : التَّدْخِينُ إِهْلاَكُ لِلنَّفْسِ وَلَوْ عَلى المَدَى البَعِيْدِ: وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ : ﴿ وَلَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةً ﴾ [البَقَرَةُ:١٩٥].

ثَانِيًا: التَّدْخِينُ فِيهِ قَتْلُ لِلنَّفْسِ، وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقُتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ أَن النِّسَاءُ: ٢٩].

ثَالِثًا : التَّدْخِينُ فِيهِ إِسْرَافٌ وَتَبْذِيرٌ، وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -يَقُولُ: ﴿ وَلَا نُبُذِر تَبُذِيرًا ﴿ أَنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا تُسُرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُسْرِفِينَ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٣١]. وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا تُسُرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُسْرِفِينَ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٣١].

رابِعًا: التَّدْخِينُ إِيْدَاءُ لِعِبَادِ اللهِ، وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا اللهِ ﴾ [الأَحْزَابُ: ٥٥].

وَأَشَدُّ الضَّرَرِ يَكُونُ عَلَىٰ اللَائِكَةِ ، وَاللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿ عَنِ اللَّهِ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدُ ﴾ [ق:١٧].

وَالنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذَّىٰ مِنْهُ بَنُو آدَمَ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٤٥) .

وَالتَّذْخِيْنُ ضَرَرٌ عَلَىٰ النَّفْسِ وَالمُجْتَمَعِ وَالأُمَّةِ ، النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ كَمَا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ بِسَنَدَ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ مَنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللهُ مَ اللهُ عَنْهُمَا - في « الإِرْوَاءِ » (۱) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللهُ مَ رَفَيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لاَ ضَرَرَ وَلا ضَرَارَ » .

بَقَىٰ أَنْ أَقُولَ لَكُمْ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْجِيْرُ الْمَحَلَّاتِ لِمَنْ يَبِيْعُ الدُّخْانَ لِأَنَّ وَلَكَ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَىٰ الإِثْمِ والعُدْوَانِ ، وَاللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -يَقُولُ: ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ ﴾ [اللَّئِدَةُ:٢].

وَقَدْ سُئِلَ فَضِيْلَةُ العَلَّامَةِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ العُثَيْمِيْنُ -رَحَمهُ اللهُ - عَنْ تَأْجِيْرِ المَحَلَّاتِ لَنْ يَبِيْعُ الدُّخَانَ ؟، فَقَالَ -رَحَمهُ اللهُ -: « شُرْبُ الدُّخَانِ مُحَرَّمُ وَكَذَلِكَ بَيْعُهُ وَشَرَاؤُهُ ، وَتَأْجِيْرُ المَحَلَّاتِ لَمَنْ يَبِيْعُهُ » (٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٨٩٦)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْل» (١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٨٩٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْل»

<sup>(</sup>٢) «مَوْسُوعَةُ البُّحُوثُ» (٣/٤).

# أَسْبَابُ الذُّلِّ والعَوَان

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمًّا بِعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «أَسْبَابِ الذُّلِّ والهَوَانِ».

فِي كُلِّ أَرْضٍ تُسْتَبَاحُ دِمَاؤُنَا فِي كُلِّ أَرْضٍ يُسْتَبَاحُ المَسْجِدُ

كَثُرَتْ مَآسِي الْمُسْلِمِيْنَ ، وَكَثُرَ الذَّبْحُ وَالاضْطِهَادُ الَّذِي يُوَاجِهُهُ أَبْنَاءُ أُمَّتِنَا فِي شَتَّىٰ أَنْحَاءِ الْعَالَم بِشَكل رَهِيْبِ يَتَفَطَّرُ لَهُ قَلْبُ كُلِّ مُسْلَم غَيُور، وَمَا أَنْ تَنْتَهِي مَنْبَحَةٌ حَتَّىٰ تَبْدَأَ الأُخْرَىٰ ، وَمَا تَكَادُ تَنْتَهِي مَذْبَحَةٌ حَتَّىٰ تَبْدَأَ الأُخْرَىٰ ، وَمَا تَكَادُ تَنْتَهِي مَذْبَحَةٌ حَتَّىٰ اَسُاةٌ حَتَّىٰ اَسُاءٌ وَالْمَوَانُ فِي أُمَّتِنَا مُسْتَمِرٌ وَالذَّلُّ وَاضِحٌ حَتَّىٰ اَصْبَحْنَا أَكْثَرَ اللَّهُ الْأَرْضِ تَعَرُّضًا لِمثلِ هَذِهِ الفَوَاجِع ، وَأَصْبَحَ الدَّمُ الْمُسْلِمُ أَرْخَصَ اللَّهُم عَلَىٰ الإَطْلاَقِ ، وَأَصْبَحَتْ الأُمَّةُ عَاجِزَةً عَنْ إِيْقَافِ هَذِهِ اللَّسِي ، جُلَّ اللَّمْ فَوَالِ مَا تَفْعَلُهُ هُوَ تَغْفِيْفُ بَعْضِ الْجِرَاحِ بَعْدَ حُدُوْتِهَا ، وَالدُّعَاءُ وَجَمْعُ الأَمْوَالِ مَا تَفْعَلُهُ هُوَ تَغْفِيْفُ بَعْضِ الْجِرَاحِ بَعْدَ حُدُوْتِهَا ، وَالدُّعَاءُ وَجَمْعُ الأَمْوَالِ مَا تَفْعَلُهُ هُوَ تَغْفِيْفُ بَعْضِ الْجِرَاحِ بَعْدَ حُدُوْتِهَا ، وَالدُّعَاءُ وَجَمْعُ الأَمْوَالِ مَا تَفْعَلُهُ هُوَ تَغْفِيْفُ بَعْضِ الْجِرَاحِ بَعْدَ حُدُوْتِهَا ، وَالدُّعَاءُ وَجَمْعُ الأَمْوَالِ مَا لَعْمَلُ اللَّهُ مُو تَغْفِيْفُ بَعْضِ الْجِرَاحِ بَعْدَ حُدُوثِهَا ، وَالدُّعَاءُ وَجَمْعُ الأَمْوالِ مَا لَا اللَّهُ مُو تَغْفِيْفُ بَعْضِ الْجَرَاحِ بَعْدَ حُدُوثِهَا ، وَالدُّعَاءُ وَجَمْعُ الأَمْوالِ

لِلمُسَاعَدَةِ، وَأَمْعَنَتْ فِي العَجْزِ حَتَّىٰ أَصْبَحَتْ تَنْتَظِرُ العَوْنَ ، مِمَّنْ هُمْ فِي الحَقِيِّةِ أَعْدَاؤُهَا ، وَأَصْبَحَتْ تَتَرَقَّبُ العَطْفَ مِنْهُمْ ، فَهَا هُوَ السَّبَبُ ؟، وَمَا هُوَ الحَلُّ ؟.

إِنَّ سَبَبَ عَجْزِ الْأُمَّةِ: هُوَ بِاخْتِصَارٍ بُعْدُهَا عَنْ دِيْنِهَا الَّذِي هُو مَصْدَرُ عِزَّهَا وَنَصْرِهَا.

لَّا تَرَكْنَا الْهُدىٰ حَلَّتْ بِنَا عِحَنِّ وَهَاجَ لِلظُّلْمِ وَالإِفْسَادِ طُوفَانُ (١)

وَالسَّبَبُ الَّذِي أَدَّىٰ إِلَىٰ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ المَرْحُومَةِ هُوَ بُعْدُهَا عَنْ الإِلْتِزَامِ الكَامِلِ بِأَوَامِرِ رَبِّهَا فِي كُلِّ جَوَانِبِ حَيَاتِهَا ، فَإِنَّ نَصْرَ الأُمَّةِ وَتَحْقِيْقَ عِزَّتَهَا مُرْتَبِطٌ بِذَلِكَ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُشِتِّتُ ٱقَدَامَكُو ﴿ ﴾ [مُحَمَّدُ: ٧].

وَفِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ عَنْهُا - فِي «صَحَيْح الجَامِع » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - : «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذُنَابَ البَقَرِ ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الجِهَادَ ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لاَ

(١) مَنْ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ «مَأْسَاتُنَا وَالْحَلِّ».

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٢٤٦٢) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢٢) .

# يَرْفَعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِيْنِكُمْ ».

وَفِي « مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَدِ صَحَيْحٍ صَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ مَفِي «الصَّحِيْحَةِ» (۱) مِنْ حَدِيْثِ ثَوْبَانَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - : « تَدَاعَیٰ عَلَیْکُمْ الأُمَمَ کَهَا تَتَدَاعَیٰ اللهُ عَلَیْکُمْ الأُمَمَ کَهَا تَتَدَاعَیٰ اللهُ کَلَةُ إِلَیٰ قَصْعَتَهَا » ، قَالوَا : أَمِنْ قلَّة نَحْنُ يَوْمَئِذ يَا رَسُولَ الله ؟ ، قَالَ: «لا ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذ كَثِيْرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءُ لَكُمْ الوَهَنَ فِي قُلُوبِكُمْ الوَهَنَ » ، قَالوَا : وَمَا الوَهَنُ مِنْ صُدُورِ عَدُوّ كُمْ لَكُمْ ، وَلَيَقْذَفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الوَهَنَ » ، قَالوَا : وَمَا الوَهَنُ يَا رَسُولَ الله ؟ ، قَالَ : «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ » .

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ ثَنَ ﴾ [الشُّوْرَىٰ: ٣٠].

فَكَمْ هِيَ الانْحِرَافَاتُ فِي أُمُورِ عَقَدِيَّةٍ وَشَرْكِيَّاتٍ وَضَعْفٍ فِي تَحْقِيْقِ التَّوْحِيِّدِ وَحُكْم بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأُمُورِ وَاخْتِلَالًا فِي الوَلَاءِ التَّوْحِيِّدِ وَحُكْم بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأُمُورِ وَاخْتِلَالًا فِي الوَلَاءِ وَالنَّرَاءِ وَانْتَشَارً الرِّبَا وَاسْتِهَانَة بِالغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالظَّلْمِ وَالغِشِّ وَتَهَاوَنِ وَالْبَرَاءِ وَانْتَشَارً الرِّبَا وَاسْتِهَانَة بِالغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالظَّلْمِ وَالغِشِّ وَتَهَاوَنِ (١) (صَحِيْحُةُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ اللهُ-رَاءِ وَالْقَدُرِ (٢٨٧٤) ، أَبُو دَاوُدُ (٢٩٧٤) ، وَصَحَمَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ-

الفلاط النربية

المَرْأَةِ فِي حِجَابِهَا وَإِدْخَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُنْكَرَاتِ إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ ، وَضَعْفِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ الَّذِي هُوَ سَفِيْنَةُ النَّجَاةِ ، فَتَرْكُهُ أَصْلُ كُلِّ فَسَادٍ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةً -رَحِمَهُ اللهُ - : «اعْلَمْ أَنَّ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ هُوَ الْقُطْبُ الأَعْظُمُ فِي الدِّيْنِ وَهُوَ اللهِمُّ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ النَّبِيِّنَ ، وَلَوْ طُوِيَ بِسَاطُهُ لاضْمَحَلَّتْ الدِّيَانَةُ وَظَهَرَ الفَسَادُ وَخَرُبَتْ العِبَادُ ».

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



## كِتَابَةُ الوَصِيَّةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «كِتَابَةِ الوَصِيَّةِ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ وَسَلَّمَ عَنْدُهُ ». يُوصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ».

فَمِنْ الحَزْمِ والاَحْتِيَاطِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ الْمُسْلِمُ « الحَزْمُ والاَحْتِيَاطُ » وَلِهَذَا قَالَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا حَقُّ امْرِئِ مُسْلِم » . وَالاَحْتِيَاطُ » وَلَهَ خَتِيَاطُ لِلمُسْلِمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ وَالمَعْنَىٰ : «مَا الحَزْمُ والاَحْتِيَاطُ لِلمُسْلِمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِي فِيْهِ ؟ لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي مَتَىٰ تَأْتِيْهِ المَنِيَّةُ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِي فِيْهِ ؟ لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي مَتَىٰ تَأْتِيْهِ المَنِيَّةُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٧٣٨)، ومُسْلِمٌ (١٦٢٧) .

فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيْدُ مِنْ ذَلِكَ » (١) ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الحَزْمَ وَالاحْتِيَاطَ منْ أَخْلاَق المُسْلم (١).

دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم »(")، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « المُؤْمِنُ القَوَيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنَ المُؤْمِنُ الضَّعِيْفِ، وَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « المُؤْمِنُ القَوَيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَىٰ اللهِ مِنَ المُؤْمِنُ الضَّعِيْفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ كُلًّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلُ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان » .

وَقَدْ بَوَّبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ بِقُولِهِ: «بَابٌ فِي الأَمْرِ بِالقُوَّةِ وَتَوْدِ الْعَجْزِ ، وَالاَسْتِعَانَةِ بِاللهِ ، وَتَفْوِيْضِ الْقَادِيْرِ للهِ » (٤).

وَشَأْنُ الْمُسْلِمِ الْحَازِمِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعِدًّا لِلْمَوْتِ مُتَأَهِّبًا لَهُ ، قَائِمًا بِجَمِيْعِ الوَاجِبَاتِ تَارِكًا جَمِيْعِ الْمُحَرَّمَاتِ ، تَائِبًا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ .

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : «كُنْ فِي اللهُ نَيْا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ »، وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: « إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ المَسَاءَ ،

<sup>(</sup>۱) «فَتْحُ الْمَدَىٰ » (۸۸/۲) .

<sup>(</sup>٢) « اكْمَالُ الْمُعَلِّم » (٥/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) « شَرْحُ النَّووِي عَلَىٰ مُسْلِم » (٦/ ٤٥٥) .

وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۱).

وَاللّهُ عَلَىٰ جِنَاحِ سَفَوْ، مُنَيّعُ جَهَازَهُ لِلرَّحِيْلِ، لَأَنَّ الْآخِرَةِ هِي دَارُ القَرَارِ، كَأَنَّهُ عَلَىٰ جِنَاحِ سَفَوْ، مُنَيّعُ جَهَازَهُ لِلرَّحِيْلِ، لأَنَّ الآخِرَةِ هِي دَارُ القَرَارِ، كَأَنَّهُ عَلَىٰ جِنَاحِ سَفَوْ، مُنَّعَالَىٰ – حَاكِيًا عَنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعُونَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ يَكَوَّوُ القَرَارِ وَ الْكَوْمِ اللهُ حَسَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – حَاكِيًا عَنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعُونَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ يَكَوَّوُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ – : ﴿ إِلّا وَوَصِينّهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾ إشَارَةٌ إِلَىٰ وَقَوْلُهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ إِلّا وَوَصِينّهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾ إشَارَةٌ إِلَىٰ أَنْ اللهُمُورَ اللّهِمَّةَ يَنْبَغِي أَنْ تُضْبَطَ بِالحِفْظَ ، لأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾ إشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ يَنْبَغِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾ إشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ يَنْبغي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾ إشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَهُ يَنْبغي الشَّارَةُ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾ إشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ يَنْبغي اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴾ إشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ يَنْبغي اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ الْمَسْلِمِ أَنْ يَعْفِطَ بِالوِثَائِقِ اللّهِمَةَ عِنْدَهُ فِي مَكَانِ آمِنٍ ، وَفِي حَرْزٍ حَصِيْنَ خَتَىٰ لاَ تَتَعَرَّضَ الأَمُورُ اللّهُمَّةُ إِلَىٰ الْإِتِلَافِ ، أَوْ تَضِيْعَ أَوْ تَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ أَيْدٍ خَتَى لاَ تَتَعَرَّضَ الأَمُورُ اللّهُ مَنْ إِلَىٰ الْإِتِلَافِ ، أَوْ تَضِيْعَ أَوْ تَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ أَيْهُ أَيْهِ أَيْدُ وَا الْكِنَةُ (٢).

وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَىٰ الوَصِيَّةِ إِذَا كَانَ المَكْتُوبُ وَصِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الأُمُورِ اللَّهِمَّةِ، وَلَهُ أَنْ يُغَيِّرَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَيَزِيْدَ فِيْهَا مَا شَاءَ مِنَ الأُمُورِ اللَّهِمَّةِ، وَلَهُ أَنْ يُغَيِّرَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَيَزِيْدَ فِيْهَا مَا شَاءَ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي تَتَجَدَّدُ (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤١٦) .

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: «شَـرْحَ الزُّرْقَانِي عَلَىٰ مُوطَّأَ مَالِكِ» (٤/ ٧٤) ، وَ «رِيَاضَ الصَّالِحِيْنَ » لِلعُثَيْمِيْنَ (٢) انْظُرْ: «شَـرْحَ الزُّرْقَانِي عَلَىٰ مُوطَّأَ مَالِكِ» (١٤٢ / ٧٤) .

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: «مُرْقَاةَ المَفَاتِيْحِ» (٦/ ٢٥١).

وَفِي التَّرَخُّصِ بِاللَّيْلَتَيْنِ دَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الأُمَّةِ.

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيِّدِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَالتَّرَخُّصُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ أَوْ الثَّلاثِ دَفْعُ لِلحَرَجِ وَالْعُسْرِ » (١).

وَأَهَمُّ المُهِمَّاتِ أَلَّا يَغْفَلَ العَبْدُ حُقُوقَ العِبَادِ في وَصِيَّتِهِ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ -رَحَمُهُ اللهُ -: «وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ الْحَضُّ عَلَىٰ الوَصِيَّةِ وَالبَّأْكِيْدُ فِي ذَٰلِكَ ، وَأَجْمَعَ الجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ الوَصِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا وَالتَّأْكِيْدُ فِي ذَٰلِكَ ، وَأَجْمَعَ الجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ الوَصِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ عِنْدَهُ وَدِيْعَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ ، فَيُوصِي بِذَلِكَ » (٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) "شَرْحُ عُمْدَة الأَحْكَامِ" لا بْنِ دَقِيْق العِيْد (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) ((١/ ٣٣)). لابْن عَبْدِ البِّرّ (٧/ ٢٣).



# ٣\_ الأَخْلَاقُ وَالآدَابُ

# الأَخْلَاقُ الكَرِيْمَةُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «الأَخْلَاقِ الكَرِيْهَةِ».

وَالْأَخْلَاقُ الْكَرِيْمَةُ لَهَا مَنْزِلَةٌ عَظِيْمَةٌ مِنَ الدِّيْنِ ، بَلْ هِيَ الدِّيْنُ كُلُّهُ وَأَثَارُ الأَخْلَاقِ الكَرِيْمَةَ لاَ تَكَادُ تُخْصَرُ ، فَمِنْ آثَارِهَا :

أَنَّ الأَخْلَاقَ الكَرِيْمَةَ امْتِثَالٌ لِأَمْرِ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - قَالَ اللهُ - جَلَّ وَعَلاَ- : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللهُ الل

وَأَخْرَجَ «البُخَارِيُّ » فِي «صَحِيْحِه» (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنْ يَأْخُذَ العَفْوَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنْ يَأْخُذَ العَفْوَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٦٦٣) .

مِنْ أَخْلاقِ النَّاسِ » .

وَمِنْ آثَارِ الأَخْلَاقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّهَا طَاعَةٌ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي (صَحِيْحِ الجَامِعِ) (۱) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ وَمُعَاذَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالاَ: قَالاَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ). قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ). وَمِنْ آثَارِ الأَخْلَقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّهَا سَبَبٌ لَمَحبَّةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ، فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الكَرِيْمَةِ أَنَّهَا سَبَبٌ لَمَحبَّةِ اللهِ عَنْهُ -سُبُكُ أَنَّهُ وَتَعَالَىٰ - ، فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الكَبِيْرِ) بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الكَبِيْرِ) بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَىٰ اللهِ أَحْسَنُهُمْ رَسُولُ اللهِ إَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَىٰ اللهِ أَحْسَنُهُمْ وَسَلَّمَ - : (أَحَبُ عِبَادِ اللهِ إِلَىٰ اللهِ أَحْسَنُهُمْ

وَمِنْ آثَارِ الْأَخْلَاقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّهَا سَبَبٌ لِمَحَبَّةِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَفِي سُنَنْ « التِّرْمِذِيِّ » بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ مَنْ حَدِيْثٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ اللهُ - رَضِيَ اللهُ مَا اللهُ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْمُ اللّهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللّهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٥/ ١٣٥ - ١٥٨) ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ المشْكَاة» (٥٠٨٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٤٧١) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحة» (٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ (٢٠١٨) ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٣) (٢٢٠١).

عَنْهُ] - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىٰ ۗ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي نَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنْكُمْ أَخْلاَقًا » .

وَمِنْ آثَارِ الأَخْلَاقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّهَا سَبَبُ لِدُخُولِ الْجَنَّةَ بَعْدَ تَقُوىٰ اللهِ الشَّرَ اللَّرْمِذِيِّ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ اللهُ حَدِيْثِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ اللهُ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَي «صَحِيْح التَّرْغِيْبِ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسِ الجَنَّةُ ، قَالَ: « تَقُوَىٰ اللهِ وَحُسْنُ الجُنُقِ » .

وَمِنْ آثَارِ الأَخْلَاقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّهُ كَمَالُ الدِّيْنِ بَعْدَ التَّوْحِيْدِ ، فِي حُسْنِ الْخُلُقِ، فَفِي سُنَنْ «أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ - فِي الْخُلُقِ، فَفِي سُنَنْ «أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ مَ فَلُقًا» .

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « الدِّينُ كُلُّهُ خُلُقٌ ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُق ، زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُق ، زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّين » (٣) .

وَمِنْ آثَارِ الأَخْلَاقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّهَا عِبَادَةٌ عَظِيْمَةٌ ، فَفِي سُنَنْ «أَبِي دَاوُدَ»

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ (٢٠٠٤) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (١٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ (٢٦٨٢) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَةِ » (٨٧٦) .

<sup>(</sup>٣) «مَدَارِجُ السَّالِكِيْن» (٢/ ٢٩٤).

بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانيُّ -رَحَهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ العَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم القَائِم».

تِلْكَ أَيُّهَا النَّاسُ قَطْرَةٌ مِنْ مَطْرَةِ آثَارِ الأَخْلَقِ الكَّرِيْمَةِ وَفَضْلَهَا ، لَكِنَّ الشَّوَالَ: كَيْفَ نَسْمُو بِأَخْلاَقِنَا ؟، الجَوَابُ سَهْلُّ يَسِيْرُ وَهُوَ التَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ الشَّيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَّكُرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ إِللَّهُ وَالْبَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَّكُرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّ ﴿ وَالْمَانَ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَّكُرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ إِلَا عَزَابُ ٢١٤].

فَهَذِهِ الآيَةُ تُؤَكِّدُ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالاَقْتِدَاءَ بِهِ وَاعْتِبَارَ ذَلِكَ الأَصْلَ الَّذِي يَجِبُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَنْطَلِقَ مِنْهُ لِتَصْحِيْحِ أَخْلَاقِهِ وَتَقُويِمِ سُلُوكِهِ .

وَقَدْ كَانَ خُلُقُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القُرْآنَ ، فَفِي «صَحِيْحِ (صَحِيْحِ (١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٧٩٨) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَةِ » (١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٧٩٨) .

مُسْلِم » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّ اللَّهُ مِنْيْنَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : قَالَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : «أَلَسْتَ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟» ، قُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَتْ: «فَإِنَّ خُلُقَ خُلُقَ نَبِيٍّ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ القُرْآنَ » ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلاَ أَسْأَلُ أَحَدًا عَنْ شَيْءِ حَتَّىٰ أَمُوتَ » .

## قَالَ ابْنُ حَزْم -رَحِمَهُ اللَّهُ - :

« مَنْ أَرَادَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَحِكْمَةَ الدُّنْيَا وَعَدْلَ السِّيْرَةِ وَالاَحْتِوَاءَ عَلَىٰ مَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ كُلِّهَا، وَاسْتِحْقَاقَ الفَضَائِلِ بِأَسْرِهَا، فَلْيَقْتَد بِمُحَمَّد عَلَىٰ مَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ كُلِّهَا، وَاسْتِحْقَاقَ الفَضَائِلِ بِأَسْرِهَا، فَلْيَقْتَد بِمُحَمَّد - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلِيَسْتَعْمِلْ أَخْلَاقَهُ وَسِيرَهُ مَا أَمْكَنَهُ، أَعَانَنَا اللهُ عَلَيْ الإِتِّسَاء به بِمَنِّه، آميْنَ » (٢).

اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٤٦) .

<sup>(</sup>٢) «الأَخْلَاقُ وَالسِّيَرَ» (٩١).

# الحُبُّ في اللهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «الحُبِّ فِي اللهِ».

الْمُسْلِمُ لاَ يَكُمُلُ إِنْهَانُهُ وَلاَ يَشْعُرُ بِحَلاَوَتِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ حُبُّهُ لِلهِ وَبُغْضُهُ لِلهِ ، فَذَلِكَ أَوْتَقُ عُرَىٰ الإِنْهَانِ .

فَفِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» بِسَنَدِ حَسَنِ، حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُه اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَوْتَقُ عُرَىٰ الإِيْمَانِ الحُبُّ فِي اللهِ ، وَالبُغْضُ فِي اللهِ ».

وَالْمُوْمِنُ مَأْمُورٌ بِمَحَبَّةِ الْمُؤْمِنْيِنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَبُغْضِ الكَافِرِيْنَ وَهَذِهِ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ ) رَوَاهُ أَحَمْد (١٨٥٤٧)، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٩٩٨).

الْمَحَبَّةُ وَالبُغْضُ دِيْنٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ اللهِ ، وَيُحْشَرُ اللَّرْءُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا .

فَفِي ﴿ الصَّحِيْحَيْنِ ﴾ (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَتَىٰ اَللهَاعَةُ ؟ ، قَالَ: ﴿ وَمَا اللهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ: ﴿ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ ﴾ ، قَالَ: ﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ: ﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ .

قَالَ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: « فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » ، قَالَ أَنَسُ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « يَقُولُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَوْمَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي». القَيْامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ ، اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي». فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « سَبْعَةُ يُظِلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « سَبْعَةُ يُظِلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٦٨٨)، ومُسْلِمٌ (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٢٩)، ومُسْلِمٌ (١٠٣١) .

فَفِي « مُسْتَدْرِكِ الْحَاكِمِ» بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَة» (١) مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِي اللهُ عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللهِ ؛ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَىٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبهِ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ -تَعَالَىٰ - عَلَىٰ مَدْرَجَتِهَا مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ ، فَأَرْصَدَ اللهُ -تَعَالَىٰ - عَلَىٰ مَدْرَجَتِهَا مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَة تُرْبَّهَا ؟، قَالَ: قَالَ: أُرِيْدُ أَخَابُهُ فِي هَذِهِ القَرْيَةِ ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَة تُرْبَّهَا ؟، قَالَ: لَا مَعْرَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكُ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ -تَعَالَىٰ - ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكُ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ - تَعَالَىٰ - ، قَالَ: فَإِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكُ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ - ، قَالَ: فَإِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ

فَفِي سُنَنْ « التَّرْمِذِيِّ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ - فِي النَّهُ - فِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

«صَحِيْحِ الجَامِع» (١)، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - : المُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي اللهُ مَنَابِرُ مِنْ نُوْر ، يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الْجَامِعِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : حَقَّتُ عَبَّتِي لِلمُتَوَاصِلِيْنَ فِيَّ ، وَحَقَّتُ عَبَّتِي لِلمُتَوَاصِلِيْنَ فِيَّ ، وَحَقَّتُ عَبَّتِي لِلمُتَوَاصِلِيْنَ فِيَّ ، وَحَقَّتُ عَبَتِي لِلمُتَواصِلِيْنَ فِيَّ ، وَحَقَّتُ عَبَتِي لِلمُتَوَاصِلِيْنَ فِي .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِسَنَدِ حَسَنِ، وَحَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْعَيْبِ »(٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقْوَامًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقْوَامًا يَوْمَ القِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمْ النَّوْرُ، عَلَىٰ مَنَابِرِ اللَّوْلُوْ ، يَغْبِطُهُمْ النَّاسُ ، لَيْسُوا يَوْمَ القِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمْ النَّوْرُ، عَلَىٰ مَنَابِرِ اللَّوْلُوْ ، يَغْبِطُهُمْ النَّاسُ ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ » ، قَالَ : فَجَثَىٰ أَعْرَابِيُّ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِلنَّاسِ اللهُ إِلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٣٩٠) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٣١٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٥/ ٣٢٨) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) .

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (١/ ٨٥)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٣٠ ٢٥).

كَلْرُكُورُونَهُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ قِبَائِلَ شَتَّىٰ وَبِلاَدٍ شَتَّى، يَجْتَمِعُونَ عَلَىٰ ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ » .

وَحَقِيْقَةُ الْحُبِّ فِي اللهِ كَمَا قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ مُعَاذٍ -رَحِمَهُ اللهُ -: « أَنْ لاَ يَزِيْدَ بالبِّ ، وَلاَ يَنْقُصَ بِالْجَفَاءِ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



## الحياء

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «الحَياءِ».

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإِيْهَانِ فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «الإِيْهَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنْ الطَّرِيْقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْهَانِ » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ » (٢) ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٩)، ومُسْلِمٌ (٣٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٦) .

أَخَاهُ فِي الْخَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الإِيْبَان ».

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُه اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَةِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « الحَيَاءُ مِنْ الإِيْمَانِ ، وَ الإِيْمَانُ فِي الجَنَّةِ ، وَالبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءُ فِي النَّارِ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْبِ »(٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَمِامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الحَيَاءُ وَالعَيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيْمَانِ ، وَالبَذَاءُ وَالبَدَاءُ وَالبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيْمَانِ ، وَالبَذَاءُ وَالبَيَانُ شُعْبَتَانَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الحَيَاءُ وَالعَيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيْمَانِ ، وَالبَذَاءُ وَالبَيَانُ شُعْبَتَانَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

وَمَعْنَىٰ العَيِّ : هُوَ قِلَّةُ الكَلَامِ ، وَالبَذَاءُ : هُو الفُحْشُ فِي الكَلاَمِ . وَالبَذَاءُ : هُو الفُحْشُ فِي الكَلاَمِ . وَالبَيَانُ : هُوَ كَثْرَةُ الكَلامِ ، قَالَهُ الإِمَامُ المُنْذِرِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- . الْخَيَاءُ لاَ يَأْتِي إلاَّ بِخَيْرٍ ، بَلْ الْخَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٍ .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (١) (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَمْدُ (٢/ ٥٠١)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٠٠٩) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فَ «الصَّحِيْحُة » (٤٩٥) .

(٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٥/ ٢٦٩)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٠٢٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ-في « صَحِيْح التَّرْغِيْبِ» (٢٦٢٩).

(٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦١١٧) ، ومُسْلِمٌ (٣٧) .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِالحَيْرِ». وَالحَيَاءُ لَيْسَ مِنْ الإِيْمَانِ فَقَطْ ، بَلْ هُوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي وَالْحَبِيْرِ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (۱) ، منْ حَدِيْثِ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذُكِرَ الْحَيَاءُ ، فَقَالَوُا: يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحَيَاءُ مِنْ الدِّيْنِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، الْحَيَاءُ مِنْ الدِّيْنِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، الْحَيَاءُ مِنْ الدِّيْنِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، الحَيَاءُ مِنْ الدِّيْنِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، اللهِ مَا لَدِّيْنُ كُلُّهُ » .

وَالْحَيَاءُ عِطْرُ الْأَخْلَاقِ وَنَفْحَةٌ مِنْ نَفَحَاتِهِ.

فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدِ قَالَ عَنْهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ»: صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رَكَانَهَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رَكَانَهَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ لِكُلَّ دِيْنٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الإِسْلَامِ الْحَيَاءُ ».

وَمَا وُضِعَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَجَحَ عَلَيْهِ.

فَفِي سُنَنِ «التِّرْمِذِيِّ» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (١٩/ ٢٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَة » (٣٣٨١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ لِغَيْـرَهِ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٨١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٩٤٠).

«صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ »(١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَا كَانِ الفُّحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ، وَمَا كَانِ الفُّحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الخُيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ».

وَالْحَيَاءُ وَالْإِنْمَانُ كَفَرَسَيْ رَهَانٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الآخَرُ .

فَفِي « مُسْتَدُرِكِ الْحَاكِمِ» بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٢) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «وَالْحَيَاءُ وَالإِيْمَانُ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا ، فَإِذَا رُضُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «وَالْحَيَاءُ وَالإِيْمَانُ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا ، فَإِذَا رُفْعَ أَكُدُهُمَا رُفْعَ الآخَرُ ».

وَمَنْ لَزِمَ الْحَيَاءَ كَانَتْ أَسْبَابُ الْخَيْرِ مِنْهُ مَوْجُودَةً ، وَمَنْ لَزِمَ البَذَاءَ كَانَ وُجُودُ الْخَيْرِ مِنْهُ مَوْجُودُ الْخَيْرِ مِنْهُ مَعْدُوْمًا .

دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَمَا فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ» (٣)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ حَدِيْثِ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ مَمَا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ الأُوْلَىٰ إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٩٧٤)، وابْنُ مَاجَهْ (٤١٨٥) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-في « صَحِيْح التَّرْغَيْب» (٢٦٣٥).

<sup>(</sup>٢)(صَحِیْحُ) أَخْرَجَهُ اَلَحَاكِمُ (١ / ٧٧)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ –رَحَمِهُ اللهُ – فِي «صَحِیْحِ التَّرْغِیْبِ» (٢)(صَحِیْحُ اللهُ عَلیْبِ). (٢٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦١٢٠) .

وَأَعْظُمُ الْحَيَاءِ وَأَشْرَفُهُ الْحَيَاءُ مِنَ اللهِ أَنْ يَجِدَكَ حَيْثُ نَهَاكَ وَيَفْتَقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ .

فَفِي سُنَنِ «التَّرْمِذِيِّ» بِسَنَد حَسَنِ حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ »(۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اَسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ »، قَالَ : وَسُولُ اللهِ حَلَّى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اَسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ »، قَالَ : قُلْنَا : يا نَبِيَّ اللهِ ! إِنَّا لَنَسْتَحْي ، والحَمْدُ للهِ ، قَالَ : « لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنْ قُلْنَا : يا نَبِيَّ اللهِ أَ إِنَّا لَنَسْتَحْي ، والحَمْدُ للهِ ، قَالَ : « لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنْ الاسْتِحْيَاءُ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ : أَنْ تَحْفَظَ الرَّأُسُ وَمَا وَعَىٰ ، وَتَحْفَظَ البَطْنَ وَمَا حَوَىٰ ، وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

## العَفْوُ والصَّفْحُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «العَفُو والصَّفْحِ»، وَقَدْ جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَأَعَفُواْ وَأَصْفَحُواْ ﴾ [البَقَرَةُ:١٠٩]، لحِكْمَة فِي قَوْلِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَأَعَفُواْ وَأَصْفَحُواْ ﴾ [البَقَرَةُ:١٠٩]، لحِكْمَة بَدِيْعَة ، فَالْعَفُو يَعْصُلُ بِهِ تَرْكُ الْمُؤَاخَذَة بِالذَّنْبِ وَبِالصَّفْحِ إِزَالَةُ أَثَرِهِ مِنَ النَّفْسُ وَلَنْ تَعُودَ القُلُوبُ صَافِيَةً كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الذَّنْبِ إلَّا بِذَلِكَ.

وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْعَفْوُ والصَّفْحُ فِي آيَاتِ كَثِيْرَة تَرْغِيْبًا فِيْهِ وَحَثَّا عَلَيْهِ اَ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَصْفَحُواً أَلَا يَقُتُونَ أَن يَغْفُواْ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَصْفَحُواً أَلَا يَعْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمُ وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا يَعْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمُ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ وَلِيَعْفُواْ وَلَيْصَفَحُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ ا

النواعظ النوبين

**قَالَ ابْنُ كَثيْر -رَحمَهُ اللّهُ - :** « هَذه الآيَةُ نَزَلَتْ فِي الصِّدِّيْق –رَضيَ اللهُ عَنْهُ- حِيْنَ حَلَفَ أَلَّا يَنْفَعَ مسْطَحَ بْنَ أَثَاثَةَ بِنَافِعَةَ بَعْدَمَا قَالَ فِي عَائشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مَا قَالَ ، . . . فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَةَ أُمِّ الْمُؤْمنيْنَ -رَضي اللهُ عَنْهُاً - وَطَابَتْ النُّفُوسُ الْمُؤْمِنَةُ وَاسْتَقَرَّتْ وَتَابَ اللهُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ تَكَلَّمَ مِنَ الْمُؤْمنيْنَ فِي ذَلكَ ، وَأُقيْمَ الحَدُّ عَلَىٰ مَنْ أُقيْمَ عَلَيْه ، شَرَعَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وَلَهُ الفَضْلُ والمُّنَّةُ ، يُعْطِّفُ الصِّدِّيْقَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَلَىٰ قَرِيْبِهِ وَنَسِيْبِهِ ، وَهُوَ مسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ ، فَإِنَّهُ كَانَ ابْنَ خَالَة ٱلصِّدِّيْقِ، وَكَانَ مسْكَيْنًا لاَ مَالَ لَهُ إِلَّا مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبيْلِ اللهِ وَقَدْ وَلَقَ وَلْقَةً ( أَيْ طَعَنَ طَعْنَةً ) تَابَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَضُرَبَ الْحَدَّ عَلَيْهِا. وَكَانَ الصِّدِّيْقُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مَعْرُوفًا بِالْمَعْرُوف ، لَهُ الفَضْلُ وَالأَيَادي عَلَىٰ الأَقَارِبِ وَالأَجَانِبِ ، فَلَمَا نَزَلَتْ هَذه الآيَةُ إِلَىٰ قَوْله ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أَيْ: فَإِنَّ الجَزَاءَ مِنْ جنْس العَمَل، فَكَمَا تَغْفَرُ عَنْ الْمُذْنِبِ إِلَيْهِ نَغْفَرُ لَكَ ، وَكَمَا تَصْفَحُ نَصْفَحُ عَنْكَ ، فَعَنْدَ ذَلكَ قَالَ الصِّدِّيْقُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: « بَلَىٰ واللهِ إِنَّا نُحِبُّ - يَا رَبَّنَا - أَنْ تَغْفَرَ لَنَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ مَا كَانَ يَصِلُهُ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَقَالَ : وَاللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، فِي مُقَابَلَة مَا كَانَ قَالَ : والله لاَ أَنْفَعُهُ بِنَافِعَة أَبَدًا ، فَلهَذَا كَانَ الصِّدِّيثُ هُوَ الصِّدِّيْقُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَعَنْ ابْتَنه » (١).

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ ﴾ (٦/ ٣١).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا اللهَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ اللَّهَ يُغِبُ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْصَلْ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَان: ١٣٣].

# قَالَ ابْنُ سَعْدِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ قَوْلُهُ : ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ ﴾

يَدْخُلُ فِي الْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ الْعَفْوَ عَنْ كُلِّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ بِقَوْلِ أَوْ فِعْلِ، وَالْعَفْوُ أَبْلَغُ مِنَ الْكَظْم ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ تَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ مَعَ السَّمَاحَةِ عَنْ الْسَيْء، وَالْعَفْوُ أَبْلَغُ مِنَ الْكَظْم ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ تَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ مَعَ السَّمَاحَةِ عَنْ الْأَخْلاقِ الرَّذِيْلَةِ، وَتَغَلَّىٰ عَنْ الأَخْلاقِ الرَّذِيْلَةِ، وَتَغَلَّىٰ عَنْ الأَخْلاقِ الرَّذِيْلَةِ، وَتَغَلَّىٰ عَنْ الأَخْلاقِ الرَّذِيْلَةِ، وَتَغَلَّىٰ عَنْ الأَخْلاقِ الرَّذِيْلَةِ، وَكَرَاهَةً وَمَعَ الله ، وَعَفَا عَنْ عِبَادِ الله رَحْمَةً بِهِمْ ، وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ ، وَكُرَاهَةً لَحُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ ، وَيَكُونَ أَجْرُهُ عَلَىٰ رَبِّهِ الكَرِيْم، لَحْطُولِ الشَّرِّ عَلَيْهِمْ ، وَلْيَعْفُو الله عَنْهُ ، وَيَكُونَ أَجْرُهُ عَلَىٰ رَبِّهِ الكَرِيْم، لَا عَلْمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ حسنبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ لَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَسَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَا وَأَصَلَحَ فَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَكُولَا اللهُ المُعْرَالِ اللهُ اللهُ

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشُّوْرَىٰ : ٣٧]. قَالَ اللهُ - أَيْ : سَجِيَّتُهُمْ وَخُلْقُهُمْ وَطَبْعُهُمْ تَقْتَضِي قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ أَيْ : سَجِيَّتُهُمْ وَخُلْقُهُمْ وَطُبْعُهُمْ تَقْتَضِي الصَّفْحَ وَالعَفْوَ عَنِ النَّاسِ ، لَيْسَ سَجِيَّتُهُمْ الانْتِقَامَ مِنَ النَّاسِ » (٢).

وَقَدْ جَمَعَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ ،

<sup>(</sup>١) « تَيْسِيْـرُ الكَرِيْمِ الرَّحَمْـنِ » (١٤٨) .

<sup>(</sup>٢) « تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ ) (٧/ ٢١٠).

فَقَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللهُ ال

فَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» ، مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ -تَعَالَىٰ -: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ -تَعَالَىٰ -: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ عِبْدُ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ هَذِهِ الآيَةَ إِلَّا فِي أَخْلاَقِ النَّاسِ » .

يَا إِخْوَاتَاهُ العَفْوُ دَرَجَةٌ مَنِيْفَةٌ وَحَسْبُكُمْ أَنَّهُ خُلُقٌ مِنْ أَخْلاَقِ اللهِ وَصِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ بَلْ هُوَ سَبَبٌ عَظِيْمٌ مِنْ أَسْبَابِ الرِّفْعَةِ وَالعِزَّةِ.

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَمِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إلَّا رَفَعَهُ اللهُ » .

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزَّةً ».

فِيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ مَنْ عُرِفَ بِالصَّفْحِ وَالْعَفْوِ سَادَ وَعَظُمَ فِي الْقُلُوبِ ، وَزَادَ عِزَّهُ وَإِكْرَامُهُ .

وَالثَّانِي أَنَّ يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ وَعِزَّتُهُ هُنَاكَ » (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِكْمَالُ الْمُعَلِّمِ ﴾ (٨٢/٨) .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَد صَحِيْحٍ ، صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ بْنِ الْعَاصِ -رَضَيِ التَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « ارْحُمُوا تُرْحُمُوا ، اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « ارْحُمُوا تُرْحُمُوا ، وَغُفِرُوا يُغْفِر لَكُمْ » .

قَالَ اللَّنَاوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي قَوْلِهِ: « وَغُفِرُوا يُغْفِرِ لَكُمْ » لِأَنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يُحِبُّ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ الَّتِي مِنْهَا: الرَّحْمَةُ وَالْعَفُو ، وَيُحِبُّ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ تَخَلَّقَ بِهَا »(٢).

يَا إِخْوَتَاهُ أَعْفُوا عَنْ إِخْوَانِكُمْ ، مَهْمَا تَكَرَّرَ الْخَطَأُ مَا دَامَ عَنْ قُدْرَةٍ ، فَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ ، صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُمَا - قالَ: «الصَّحِيْحَة» (٣) ، مِنْ حَدِيْثُ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا - قالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، كَمْ أَعْفُو عَنْ الله عَنْهُ فِي الثَّالِقَةِ ، عَنْ الله عَنْهُ فِي الثَّالِقَةِ ، عَنْ الْخَادِم ؟ ، فَصَمَتَ ، فَلَمَّ عَنْهُ فِي الثَّالِقَةِ ، عَنْ الْخَادِم ؟ ، فَصَمَتَ ، فَلَمَّ عَنْهُ فِي الثَّالِقَة ، قَالَ: « اعْفُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً » .

أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَّكُمْ فَطِنْتُمْ إِلَى قَوْلِي « مَا دَامَ عَنْ قُدْرَةٍ ، نَعَمْ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقُ وَ أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَّكُمْ فَطِنْتُمْ إِلَى قَوْلِي « مَا دَامَ عَنْ قُدْرَةٍ ، نَعَمْ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقُ وَيَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « إِسْقَاطُ وَقِيْقُ بَيْنَ العَفْوِ وَالذُّلِّ ، فَالعَفْوُ كَمَا يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « إِسْقَاطُ

<sup>(</sup>۱) «صَحِيْحٌ» رَوَاهُ أَحَمْدُ (۱٤٠٧) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التُرَّغِيْبِ وَالتَّرْهِيْب»(١٤٢).

<sup>(</sup>٢) «فَيْضُ القَدِيْرِ » (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) «صَحِيْحٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٦١٥) وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَةِ».

عَمْمُودٍ، وَلَعَلَّ الْمُنْتَقِمُ بِالْحَقِّ أَحْسَنُ حَالاً مِنْهُ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمۡ يَنْفَصِرُونَ ﴿ آ ﴾ [الشُّورَى: ٣٩].

وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُجْزِيَكُمْ خَيْرًا عَلَى حُسْنِ الاسْتَمَاعِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا جَمِيْعًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَبَشِرْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا اللَّالَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ أُولُوا اللَّالَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ أَولُوا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَاللَّهُ مَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَالْتُوبُ إِلَيْكَ .



## سَلَامَةُ الصَّدْر

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : « سَلَامَةِ الصَّدْرِ».

وَسَلَامَةُ الصَّدْرِ طَهَارَتَهُ مِنَ الغِلِّ وَالْحِقْدِ والْبَغْيِ وَالْحَسَدِ، حَتَّىٰ تَشِيْعَ الْمَحَبَّةُ الصَّدْرِ طَهَارَتَهُ مِنَ الغِلِّ وَالْحِقْدِ والْبَغْيِ وَالْحَسَدِ، حَتَّىٰ تَشِيْعَ الْمَحَبَّةُ وَالسَّحْنَاءُ وَالبَغْضَاءُ وَتَرُولَ الْعَدَوَاتُ وَالشَّحْنَاءُ وَالبَغْضَاءُ وَالغِلُّ وَالْحَلَوْ الْعَدَوَاتُ وَالشَّحْنَاءُ وَالبَغْضَاءُ وَالغِلُّ وَالْحَلَوْ الْعَدَوَاتُ وَالشَّحْنَاءُ وَالبَغْضَاءُ وَالغِلُّ وَالْحَسَدُ وَالتَّقَاطُعُ، وَلَهَذَا امْتَنَّ اللهُ عَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ مَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

بَلْ امْتَنَّ عَلَىٰ نَبِيِّهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنْ أَوْجَدَ لَهُ طَائِفَةً مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ

تَأَلَّفَتْ قُلُوبُهُمْ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ وَٱلَّذِى آَيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ وَاللَّهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ عُلُوبِهِمْ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَلَّقَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - النَّجَاةَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِسَلاَمَةِ القُلُوبِ، فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ [الشُّعَرَاءُ: ٨٨-٨٩].

وَالقَلْبُ السَّلِيْمُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ الَّذِي سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ وَالغِلِّ والحِقْدِ، وَالغَلِّ والحِقْدِ، وَالغَلْ مَنَ الآفَات والشَّبَهَات والشَّهَوَات المُهْلَكَة.

والمُؤْمِنُ يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ صَدْرَهُ لِإِخْوَانِهِ سَلِيًا مِنْ أَنْوَاعِ الشَّحْنَاءِ كُلِّهَا، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ كُلِّهَا، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ كُلِّهَا، قَالَ اللهُ عَلَىٰ فَي قُلُونِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا عَلَا رَبِّنَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ رَءُونُ رَحِيمُ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ سَلَامَةِ الصَّدْرِيُورِثُ العَذَابَ النَّفْسِي لِصَاحِبِهِ ، لَهَذَا كَانَتْ سَلاَمَةُ الصَّدْرِ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الجَنَّة قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: كَانَتْ سَلاَمَةُ الصَّدْرِ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الجَنَّة قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهَارُ ۗ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٤٣].

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ يُبَيِّنُ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -أَنَّ سَلَامَةِ الصَّدْرِ،

وَنَقَاءَ القَلْبِ مِنْ أَمْرَاضِهِ -وَالَّتِي مِنْهَا الغِلُّ - صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَيْزَةٌ مِنْ مِيْزَاتِهِمْ ، وَنَعِيْمٌ يَتَنَعَّمُونَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَقَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَمِيْزَةٌ مِنْ مِيْزَاتِهِمْ ، وَنَعِيْمٌ يَتَنَعَّمُونَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَقَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَدِبِلِينَ ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ - : « هَذَا إِخْبَارٌ مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ يُنَقِّي قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ مِنَ الغِلِّ مُتَعَذِّبٌ بِهِ قُلُوبَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ مِنَ الغِلِّ وَالحِقْدِ ، وَذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الغِلِّ مُتَعَذِّبٌ بِهِ وَلاَ عَذَابَ فِي الْجَنَّةِ ».

أَيُّهَا النَّاسُ، سَلَامَةُ الصَّدْرِ طَرِيْقُ إِلَىٰ الجَنَّةِ فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِي عَلَىٰ أَثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، قُلُوجُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ وَلاَ تَعَاسُدَ ».

أَيُّهَا النَّاسُ عِنْدَمَا يَكُونُ الصَّدْرُ سَلِيْاً فَإِنَّنَا نُحِبُّ لِغَيْرِنَا مَا نُحِبُّ لِأَنْفُسِنَا مِنَ الخَيْر ، وَذَلِكَ مِنْ كَمَالِ الإِيْمَانِ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِأَخِيْهِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٣)، ومُسْلِمٌ (٤٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٠١١)، ومُسْلِمٌ (٢٥٨٦٠) .

الخلاط النوبيت

## مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِر، وَيَأْتِي إِلَىٰ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» مِنْ حَدِيْثِ النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيْر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاجُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَیٰ لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّیٰ ».

قَالَ ابْنُ رَجِبٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَهَذَا يَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسُوؤُهُ مَا يَسُوءُ الْحَاهُ الْمُؤْمِنَ وَيُحْزِنُهُ مَا يُحْزِنُهُ ، وَحَدِيْثُ أَنَس الَّذِي نَتَكَلَّمُ الآنَ فِيْهِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْمُؤْمِنَ وَيُرِيْدُ لِأَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُرِيْدُهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمُؤْمِنَ يَسُرُّهُ مَا يَسُرُّهُ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ وَيُرِيْدُ لِأَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُرِيْدُهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخُسِّرِ، وَهَذَا كُلَّهُ إِنَّمَ يَأْتُ مِنْ كَمَالِ سَلَامَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْخِشِّ وَالْخِلِّ وَالْحَسَدِ، فَإِلَّا يَأْتِي مِنْ كَمَالِ سَلَامَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْخِشِّ وَالْخِلِّ وَالْحَسَدِ، فَإِلَّا يَأْتِي مِنْ كَمَالِ سَلَامَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْخَشِّ وَالْخِلِّ وَالْحَسَدِ، فَإِلَّا يَانَّ يَعْوَقُهُ أَحَدُ فِي خَيْرٍ أَوْ يُسَاوِيهُ فِيْهِ ؛ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُرَهُ الْحَاسِدُ أَنْ يَفُوقَهُ أَحَدُ فِي خَيْرٍ أَوْ يُسَاوِيهُ فِيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَمْتَازَ عَلَىٰ النَّاسِ بِفَضَائِلِهِ وَيَنْفَرِدَ بَهَا عَنْهُمْ ، وَالإِيْمَانُ يَقْتَضِي لَأَنَّهُ مُ فَيْمًا أَنْ يُشْرِكُهُ اللهُ مَنْ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِ خَلَافَ ذَلِكَ وَهُو أَنْ يُشْرِكُهُ اللهُ مَنُونَ كُلُّهُمْ فِيْمًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَقَدْ مَدَحَ اللهُ - تَعَالَىٰ - فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يُرِيْدَ الْعُلُوّ أَنْ يُنْفُصَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَقَدْ مَدَحَ اللهُ - تَعَالَىٰ - فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يُرِيْدَ الْعُلُو

فِي الأَرْضِ وَلاَ الفَسَادَ ،قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ﴾ [القَصَصُ: ٨٣] .

فَعَلَيْنَا أَيُّهَا النَّاسُ بِسَلَامَةِ الصَّدْرِ فَإِنَّهُ يُثْمِرُ طِیْبَ النَّفْسِ وَسَهَاحَةَ الوَجْهِ وَإِرَادَة الخَیْرِ لِکُلِّ أَحَدِ والشَّفَقَةَ وَاللَوَدَّةَ ، وَحُسْنَ الظَّنِّ يُذْهِبُ الشَّحْنَاءَ وَالْبَغْضَاءَ وَالْجَقْدَ وَالْجَسَدَ (۱)، وَيَقْضِي عَلَىٰ القَلَقِ وَكَثِیْرٍ مِنَ الأَوْجَاعِ النَّفْسِیَّةِ والْبَدَنِیَّةِ ، وَحَسْبُكَ أَنَّهُ خُلُقٌ مِنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالإِيْهَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>۱) «جَامِعُ العُلُومِ والحِكَمِ» (١/ ١٢١-١٢٢).

## السَّلَامَةُ منَ الحِقْدِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ: «السَّلَامَةِ مِنَ الحِقْدِ».

أَيُّمَا النَّاسُ عِنْدَمَا يَمْتَلِئُ القَلْبُ بِتَوْحِيْدِ اللهِ-عَزَّ وَجَلَّ-وَمَعْرِ فَتِهِ سُبْحَانَهُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ الْعُلَا وَيَمْتَلِئُ بِالْيَقِيْنِ بِوَعْدِهِ ، وَالثَّقَةَ بِحِكْمَتِه بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ العُلَا وَيَمْتَلِئُ بِالْيَقِيْنِ بِوَعْدِهِ ، وَالثَّقَةَ بِحِكْمَتِه وَانْتِظَارِ رَحْمَتِهِ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُضْفِيْ عَلَىٰ القَلْبِ صَفَاءً وَنُورًا وَطَهَارَةً تُسَلُّ وَانْتِظَارِ رَحْمَتِهِ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُضْفِيْ عَلَىٰ القَلْبِ صَفَاءً وَنُورًا وَطَهَارَةً تُسَلُّ بَهَا مِنَ القَلْبِ صَفَاءً وَنُورًا وَطَهَارَةً تُسَلُّ بَهَا مِنَ القَلْبِ مَنَ القَلْبِ مَعْدَهَا سَلِيمًا صَحِيْحًا، وَيَنْعَمُ بِهِ صَاحِبُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة، قَالَ اللهُ—سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَا تُحْرَةٍ، قَالَ اللهُ—سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَا تَحْرِفِي يَوْمَ لِكَ يَنْ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَمِنْ سَلَامَةِ القَلْبِ السَّلَامَةُ مِنَ الحِقْدِ.

وَالْحِقْدُ كُمَا عَرَّفَهُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ : « إِمْسَاكُ الْعَدَاوَةِ فِي الْقَلْبِ وَالتَّرَبُّصُ لِفُرْصَتِهَا » (١).

وَسَبَبُهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: «مَنْ آذَاهُ شَخْصُ بِسَبَبِ مِنَ الأَسْبَابِ وَصَبَبُهُ كَمَا قَالَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَرَسَخَ فِي وَخَالَفَهُ فِي غَرَضِ بَوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ أَبْغَضَهُ قَلْبُهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَرَسَخَ فِي نَفْسِهِ الحِقَّدُ، وَالحِقْدُ يَقْتَضِي التَّشَفِّي وَالانْتِقَامَ، فَإِنْ عَجَزَ المُبْغِضُ عَنْ أَنْ يَتَشَفِّي مِنْهُ الزَّمَانُ »(٢).

وَالَّذِي يَجِبُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ سَلَيْمًا لِإِخْوَانِهِ بَعِيْدًا عَنْ وَسَاوِسِ الضَّغِيْنَةِ وَثَوَرَان الأَحْقَادِ .

وَمِنْ دُعَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرَ لَنَا اَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّ

وَالغِلُّ هُوَ الحِقْدُ ، وَفِي تَرْكِ الحِقْدِ سَلَامَةُ القَلْبِ وَرَاحَتُهُ وَالتَّعَرُّضُ لِمَغْفِرَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ .

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «تُفْتَحُ أَبُوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ

<sup>(</sup>١) « لِسَانُ العَرَبِ » (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) « الِإِحْيَاءُ » (٤/ ٣٣٨–٣٣٨) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٥).

وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا».

وَالشَحْنَاءُ الْحِقْدُ والعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمُعْجَمِ الوَسَيْطِ (۱)، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِم فِي «السُّنَّة» بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اللهُ - فِي «رِيَاضِ الجَنَّةِ» (۲)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهُ عَنْهُ - صَلَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْف مِنْ شَعْبَانَ اللهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ ، فَيَغْفِرُ لِلمُؤْمِنِيْنَ وَيُمْلِي لِلكَافِرِيْنَ ، وَيَدَعُ أَهْلَ الحِقْدِ بِحَقْدِهِمْ حَتَّىٰ يَدَعُوهُ » .

وَمِنْ دُعَاءِ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ... وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِي ». كَمَا جَاءَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي (رِيَاضِ الْجَنَّةِ » (٣)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - . وَالسَّخِيْمَةُ هِيَ الْجِقْدُ ، وَقَدْ طَهَرَهُ اللهُ مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) ( المُعْجَم الوَسَيْطِ» (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (٣٥٢٤)، وَصَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمهُ اللهُ- فِي «ظَلَال الجُنَّة» (٥١١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٩٩٧)، وَصَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «رِيَاضِ الجَنَّة» (٣٨٤).

قَدْ طَهَّرَ اللهُ نَفْسًا مِنْهُ زَاكِيَةً مِنْ كُلِّ سُوْءٍ كَمِثْلِ الحِقْدِ وَالإِحَن

أَيُّهَا النَّاسُ التَّسَامُحُ بَلْسَمُ الرُّوْحِ وَرَاحَةٌ لِلجِسْمِ ؛ لِأَنَّ الحِقْدَ يُوْقَعُ النَّفْسَ فِي الأَمْرَاضِ الفَاتِكَةِ والعِلَلِ المُفْسِدَةِ ، وَفِي تَرْكِ الحِقْدِ وَمُعَامَلَة النَّفْسَ فِي الأَمْرَاضِ الفَاتِكَةِ والعِلَلِ المُفْسِدَةِ ، وَفِي تَرْكِ الحِقْدِ وَمُعَامَلَة النَّفْسَ فِي الأَمْرَاضِ الفَاتِكَةِ والعِلَلِ المُفْسِدَةِ ، وَفِي تَرْكِ الحِقْدِ وَمُعَامَلَة النَّفْسَ فِي الأَمْرَاضِ الفَاتِكَةِ والعِلَلِ المُفْسِدَةِ ، وَفِي تَرْكِ الحِقْدِ وَمُعَامَلَة النَّنْ بَسَلَامَةِ الصَّدر رَاحَةٌ وَأَيُّ رَاحَةٍ .

قَالَ الشَّافِعيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :

لَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَىٰ أَحَدٍ أَرَحْتُ نَفْسِيَ مِنْ هَمَّ العَدَوَاتِ

وَأَهْلُ الْمَرَاتِبِ وَالشَّرَفِ يَتَعَامُونَ عَنْ الأَحْقَادِ ، كَمَا قِيْلَ:

لاَ يَحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّتَبُ وَلاَ يَنَالُ العُلَا مَنْ طَبْلُهُ الغَضَبُ

وَقَالَ آخَرُ:

وَلاَ أَهْمِلُ الحِقْدَ القَدِيْمَ عَلَيْهِمُ وَلَيْسَ رَئِيْسُ القَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الحِقْدَا

خِتَامًا: رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِيْنَ آمَنُوا.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

## الملاط الدهيت

## مُقَابَلَةُ السَّيِّئَةِ بِالحَسَنَةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «مُقَابَلَةِ السَّيِّئَةِ بِالحَسَنَةِ».

أَيُّهَا النَّاسُ مَا مِنَّا مِنْ أَحَد إِلَّا وَهُو يَتَّصِلُ بِالنَّاسِ وَلاَ بُدَّ أَنْ يَجِدَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا مِنَ الإِسَاءَةِ ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ بِعَفُوهِ وَصَفْحَهِ وَجُجَازَاتِهِ بِالْحُسْنَىٰ سَوْفَ تَنْقَلِبُ العَدَاوَةُ بَيْنَهِ وَبَيْنَ أَخِيْهِ إِلَىٰ وَلاَيَةٍ وَخَبَّةٍ وَصَدَاقَةً ، قَالَ اللهُ سَوْفَ تَنْقَلِبُ العَدَاوَةُ بَيْنَهِ وَبَيْنَ أَخِيْهِ إِلَىٰ وَلاَيَةٍ وَخَبَّةٍ وَصَدَاقَةً ، قَالَ اللهُ السَّيْعَةُ أَدُفَعَ بِاللَّي هِيَ أَحْسَنُ اللهُ عَالَىٰ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَن اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلاَ سَنَعَانَهُ وَلَا سَنَعَالَهُ وَلَا سَنَعَانَهُ وَلِا اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ وَلاَ سَعَانَهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَتَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- كَيْفَ جَاءَتْ النَّايْجَةُ بِإِذَا الفُجَائِيَّةِ لِأَنَّ «إِذَا» الفُجَائِيَّةِ لِأَنَّ «إِذَا» الفُجَائِيَّةَ تَدُلُّ عَلَىٰ الحُدُوثِ الفَوْرِيِّ فِي نَتِيْجَتِهَا ، ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلَيْنَهُ وَلَيْ خَمِيمُ ﴾ .

وَمُقَابَلَةُ السَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ مَرْتَبَةٌ مُنِيْفَةٌ، لاَ يَرْتَقِي إِلَيْهَا إِلَّا مَنْ وَفَقَهُ اللهُ، قَالَ - تَعَالَى - : ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَ آ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فُصلتْ: ٣٤].

وَوَصَفَ اللهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ [الرَّعْدُ: ٢٢] ، أَيْ: يَدْرَؤُونَ سَيِّئَةَ الْجَهْلِ عَلَيْهِمْ بِحَسَنَةِ العِلْمِ ، وَسَيِّئَةَ الأَذَىٰ بِحَسَنَةِ الطَّمْ .

وَجَاءَ فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ لاَ يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ .

قَالَ عَبْدُ الكَريْمِ العِمَادِ -حَفِظُهُ اللَّهُ - :

وَمَا كَانَ يُجْزِي سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا وَلَكِنَّهُ يَسْمُو وَيَعْفُو وَيَصْفَحُ

وَفِي مُسْتَدْرِكِ «الحَاكِمِ» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ -فِي «صَحَحِيْحٍ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ «صَحِيْحِ السِّيْرَةِ »(۱)، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرِكِ» (٢/ ٢١٤)، وَصَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ» (١/ ٧٩).

-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَكْتُوبٌ فِي الإِنْجِيْلِ: لاَ فَظُّ وَلاَ غَلِيْظٌ وَلاَ صَحَّابٌ فِي الإِنْجِيْلِ: لاَ فَظُّ وَلاَ غَلِيْظٌ وَلاَ صَحَّابٌ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا، بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ».

وَأَمَرَهُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِأَخْذِ الْعَفْوِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، فَقَالَ - جَلَّ وَعَلاً - : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّ عَرَافُ ١٩٩٠] .

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ الأَخِيْرَةِ تَنْبِيْهُ عَظِيْمٌ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَنْ عَفَ ا وَأَصْلَحَ ﴾ فَجَعَلَ العَفْو مَقْرُونًا بِالإصْلاح .

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ الله - : « فَالعَفُّوْ قَدْيُمَكُنُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ إِصْلَاحِ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا الَّذِي جَنَىٰ عَلَيْكَ وَاجْتَرَأَ عَلَيْكَ رَجُلاً شرِّيْرًا مَعْرُوفًا بِالشَّرِّ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا الَّذِي جَنَىٰ عَلَيْكَ وَاجْتَرَأَ عَلَيْكَ رَجُلاً شرِّيْرً المَعْرُوفًا بِالشَّرِّ وَالْفَسَادِ ، فَالأَفْضَلُ فِي هَذَا المَقَامِ وَالفَسَادِ ، فَالأَفْضَلُ فِي هَذَا المَقَامِ أَنْ تَأْخُذَ هَذَا الرَّجُلَ بِجَرِيْرَتِهِ : لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ إِصْلَاحًا » .

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةً -رَحِمَهُ اللهُ - : « الإِصْلَاحُ وَاجِبٌ ، وَالْعَفْوُ مَنْدُوبٌ، فَإِذَا كَانَ فِي الْعَفْوِ فَوَاتُ الإِصْلَاحِ فَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّنَا قَدَّمْنَا مَنْدُوبًا عَلَىٰ فَإِذَا كَانَ فِي الْعَفْوِ فَوَاتُ الإِصْلَاحِ فَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّنَا قَدَّمْنَا مَنْدُوبًا عَلَىٰ

قُلْتُ : إِذَا كَانَ الَّذِي جَنَىٰ عَلَيْكَ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ وَالكَرَم الَّذِيْنَ لاَ يُعْرَفُونَ بِالشُّرِّ، فَالعَفْوُ هُنَا أَفْضَلُ وَأَحْمَدُ عَاقبَةً.

وَفَّقَنَا اللهُ لِلتَّأَدُّبِ بِأَدَبِهِ وَجَعَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدَيْنَ.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « مَكَارِمُ الأَخْلاَقِ» لابْن عُثَيْمِيْنَ (١٢).

## الوَقَارُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «الْوَقَارِ».

وَالوَقَارُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الوَقَارُ؟، الوَقَارُ هُوَ السُّكُونُ وَالحِلْمُ وَالإِمْسَاكُ عَنْ عَنْ فَضُولِ الكَلَامِ وَالعَبَثِ وَكَثْرَةِ الإِشَارَةِ والحَرَكَةِ، فَيْهَا يُسْتَغْنَىٰ عَنْ التَّحَرُّكَ فِيْهِ، وَقَلَّةُ الغَضَبِ وَالإِصْغَاءُ عِنْدَ الاسْتِفْهَامِ، وَالتَّوَقُّفُ عَنْ الجَوابِ وَالتَّحَقُّظُ مِنَ التَّسَرُّع (۱).

وَالوَقَارُ مِنْ صِفَاتِ عِبَادِ اللهِ المُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكُنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ عَلَى اللهُ وَعَانَ ٢٣].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : « هَذِهِ صِفَاتُ عِبَادِ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ أَيْ بِسَكِيْنَة وَوَقَار مِنْ غَيْرِ جَبْرِيَّة وَلاَ اسْتِكْبَارٍ ، كَمَ قَالَ - : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنَ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنَ تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

أُمَّا هَؤُلاَءِ فَإِنَّهُمْ يَمْشُونَ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْبَارِ وَلاَ مَرَح، وَلاَ أَشَر وَلاَ بَطَر وَلَا مَرَ وَلَا أَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَىٰ كَأَنَّا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب، سَيِّدُ وَلَد آدَمَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِذَا مَشَىٰ كَأَنَّا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب، وَكَأْنَّا الأَرْضُ تُطُوكَى لَهُ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ المَشِي بِتَضْعُفُ وَتَصَنُّع، وَكَأَنَّا الأَرْضُ تُطُوكَى لَهُ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ المَشِي بِتَضْعُفُ وَتَصَنُّع، حَتَّىٰ رُويَ عَنْ عُمَرَ-رَضِيَ الله عَنْهُ- أَنَّهُ رَأَىٰ شَابًا يَمْشِي رُويْدًا، فَقَالَ: مَا حَتَّىٰ رُويَ عَنْ عُمَرَ-رَضِيَ الله عَنْهُ- أَنَّهُ رَأَىٰ شَابًا يَمْشِي رُويْدًا، فَقَالَ: مَا كَنَّى بِلُكَ؟، أَأَنْتَ مَرِيْضٌ؟، قَالَ: لا يَا أَمِيْرَ المُؤْمنِيْنَ! فَعَلَاهُ بِالدِّرَّة، وَأَمَرَهُ أَنْ يَمْشَى بِقُوَّةٍ، وَإِنَّا المُرْرَادُ بِالْهَوْنِ هَا هُنَا السَّكِيْنَةُ وَالوَقَارُ» (١٠).

وَ قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ اَللَّهُ مَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

قَالَ الْخَازِنُ - رَحِمَهُ اللهُ - : «أَيْ لِيَكُنْ فِي مَشْيِكَ قَصْدٌ بَيْنَ الْإِسْرَاعِ وَالتَّأَنِّي، وَأَمَّا اللَّأَنِّي فَهُو أَنْ يُرَىٰ فِي نَفْسِهِ الضَّعْفُ أَمَّا اللَّأَنِّي فَهُو أَنْ يُرَىٰ فِي نَفْسِهِ الضَّعْفُ زُمُّا اللَّأَنِّي فَهُو أَنْ يُرَىٰ فِي نَفْسِهِ الضَّعْفُ زُمُّا اللَّائِيْنَ السَّكِيْنَةِ وَالوَقَارِ» (٢٠). وُكُلاَ الطَّرَفَيْنِ مَذْمُومٌ، بَلْ لِيَكُنْ مَشْيُكَ بَيْنَ السَّكِيْنَةِ وَالوَقَارِ» (٢٠). وَكُلاَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدكَ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) تُهَذِيْبُ الْأَخْلاَقِ» لِلجَاحِظِ (٧).

<sup>(</sup>٢) « تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ » (٢/ ٦٣٨).

## التَّوَاضُعُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ -عَنْ: «التَّواضُع».

يَصِفُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عِبَادَهُ اللَّوْمِنِيْنَ بِأَنَّهُمْ مُتَوَاضِعُونَ يَسِيْرُونَ عَلَىٰ اللَّرْضِ بِسَكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ ﴿ هَوْنَا ﴾ مِنْ غَيْرِ تَجَبُّرِ وَلاَ اسْتِكْبَارٍ ، وَإِذَا

سَفِهَ عَلَيْهِمْ الجَاهِلُونَ بِالقَوْلِ لَمْ يُقَابِلُوهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا حُلُمًا وَقَوْلاً مَعْرُوفًا ('). وَنَهَى اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَنْ التَّكَبُّرِ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ((\*\*)) } [الإِسْرَاءُ:٣٧].

أَيْ: وَلاَ تُعْرِضْ بِوَجْهِكَ عَنِ النَّاسِ كِبْرًا وَاسْتِعْلَاءً ، وَلَكِنْ أَقْبِلْ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِكَ كُلِّهِ إِذَا كَلَّمَتَهُمْ ، مُسْتَبْشَرًا مُتَهَلِّلاً مِنْ غَيْرِ كِبْرِ وَلاَ عُتُوِّ، عَلَيْهِمْ بِوَجْهِكَ كُلِّهِ إِذَا كَلَّمَتَهُمْ ، مُسْتَبْشَرًا مُتَهَلِّلاً مِنْ غَيْرِ كِبْرِ وَلاَ عُتُوِّ، وَلاَ عُشْ وَلاَ عُشْ فَي الأَرْضِ مُتَبَخْتِرًا، مُعْجَبًا بِنَفْسِكَ كَالجَبَّارِيْنَ الطُّغَاةِ المُتَكَبِّرِيْنَ وَلاَ عُشْ فَي اللهُ وَيُحِبُّكَ اللهُ وَيُحِبُّكَ خَلْقُهُ، ﴿ مَرَمًا ﴾ بَلْ امْشِ هَوْنًا مِشْيَةَ المُتَواضِعِيْنَ للهِ ، فَيُحِبُّكَ اللهُ وَيُحِبُّكَ خَلْقُهُ، واللهُ - تَعَالَىٰ - لاَ يُحِبُّ المُعْجَبَ بِنَفْسِهِ ﴿ مُغَنَالِ ﴾ الفَخُورَ عَلَىٰ غَيْرِهِ ﴾ (٢).

وَالتَّوَاضُعُ سَبِيْلُ الرِّفْعَةِ ، فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «مَا فَوَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ

<sup>(</sup>١) «أَيْسَرُ التَّفَاسِيْرِ » لَإِسْعَد حُومد (١/ ٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) «المُرْجِعُ السَّابِقِ» (١/ ٣٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٨٥) .

كالملاظ النفيت

للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ » .

وَالتَّوَاضُعُ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، كَمَا أَنَّ التَّكَبُّرَ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ النَّارِ ، فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي حَارِثَةَ بْنِ وَهَبْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّة ؟ ، قَالُوا: بَلَىٰ ، قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُلُّ ضَعِيْفَ مُتَضَعِّف ، أَهُ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ » قَالُوا: بَلَىٰ ، قَالَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُلُّ ضَعِيْف مُتَضَعِّف ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَا بَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ: « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ » قَالُوا: بَلَىٰ ، وَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ » قَالُوا: بَلَىٰ ، (كُلُّ عُتُلُ جَوَّاظٍ مُسْتَكبر » .

قَالَ الْقَاضِي عَيَاضُ - رَحِمَهُ اللهُ - ؛ ﴿ وَقَوْلُهُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ: ﴿ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ ﴾ ، هُوَ وَصْفُ نَفْيِ الكِبْرِيَاءِ والجَبَرُ وتِ الَّتِي هِيَ صِفَةُ أَهْلِ النَّارِ ، وَمَدَحَ التَّوَاضُعَ والخُمُولَ ، وَالتَّذَلُّلَ لِلهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَحَضَّ عَلَيْهِ ﴾ (٢).

أَيُّهَا النَّاسُ قَبْلَ أَنْ أُودِّعَ مَقَامِي هَذَا أُلْقِي عَلَىٰ مَسَامِعَكُمْ حَدِيِّتًا عَظِيمًا، فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٣)، عَنْ حَدِيْثِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَارٍ -رَضِيَ عَظِيمًا، فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٣)، عَنْ حَدِيْثِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَارٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيْ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ » .

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي شَرْح رِيَاضِ الصَّالِخِيْنَ: « يَعْنِي: أَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٨٥٣) .

<sup>(</sup>٢) «إِكْمَالُ الْمُعَلِّمِ» (٨/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٨٦٥).

يَتُوَاضَعَ كُلُّ وَاحِد لِلآخَرِ، وَلاَ يَتَرَقَّعَ عَلَيْهِ، بَلْ يَجْعَلُهُ مِثْلَهُ أَوْ يُكْرِمُهُ أَكْثَرَ، وَكَانَ مِنْ عَادَةِ السَّلَف - رَحَمُهُمُ اللهُ - أَنَّ الإِنسَانَ مِنْهُمْ يَجْعَلُ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِثْلَ ابْنِهِ وَمَنْ هُوَ مَثْلُهُ مِثْلَ أَجِيْهِ، وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ مِثْلَ أَجِيْهِ، فَيَنظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ مِثْلَ أَجِيْهِ، فَيَنظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ مَثْلُهُ مِثْلَ أَجِيْهِ، فَيَنظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ مَثْلُهُ مِثْلَ أَجِيْهِ، فَيَنظُرُ وَإِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ نَظْرَةَ إِثْمَاقَ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ نَظْرَةَ إِشْفَاقِ وَرَحْمَة، وَإِلَىٰ مَنْ هُو مِثْلُهُ نَظْرَةً مُسَاوَاةً، فَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَد ، وَهَذَا مِنَ الأَمُورِ الَّتِي يَجِبُ عَلَىٰ الإِنسَانِ أَنْ يَتَّصِفَ بَهَا، أَيْ: بِالتَّوَاضُعِ لِلهِ-عَزَّ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي يَجِبُ عَلَىٰ الإِنسَانِ أَنْ يَتَّصِفَ بَهَا، أَيْ: بِالتَّوَاضُعِ لِلهِ-عَزَّ وَجَلَّ - وَلإِخُوانِهِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ (۱).

خِتَامًا: جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمُ ۚ ﴾ [الفَتْحُ: ٢٩].

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « شْرَحُ: رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ» (٣/ ٥٢٤).

# رفْقًا بالقَوَارِيْر

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «الرِّفْقِ بِالنِّسَاءِ».

الرِّفْقُ بِالنِّسَاءِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ لاَ يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ وَقَقَهُ اللهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ الخَيْرِ. فَفِي « مُسْنَدِ » أَحْمَدَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي فَفِي « مُسْنَدِ » أَحْمَدَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الرِّفْقَ ».

وَمِنْ الرِّفْقِ بِالنِّسَاءِ عَدَمُ مُحَاسَبَتِهِنَّ عَلَىٰ الصَّغِيْرَةِ وَالكَبِيْرَةِ ، وَتَأَمَّلْ قَوْلَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٤٤٧١) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع » (٣٠٣).

اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ [التَّحْرِيْمُ:٣].

قَالَ العُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللهُ -: إِنَّ المَوْأَةَ إِذَا أَخْطَأَتْ عَشَرَةَ أَخْطَاءٍ فَإِنَّ مِنَ الظُّلْمِ لَهَا أَنْ تُوَاخِذَهَا فِي الأَخْطَاءِ العَشَرَةِ ، وَإِنَّمَا تُوَاخِذَهَا فِي بَعْضِ مِنَ الظُّلْمِ لَهَا أَنْ تُوَاخِذَهَا فِي الأَخْطَاءِ العَشَرَةِ ، وَإِنَّمَا تُوَاخِذَهَا فِي بَعْضِ الأَخْطَاءِ وَتَعْلَىٰ – قَالَ: الأَخْطَاء وَتَعْلَىٰ – قَالَ: ﴿ عَنَ البَعْضِ الآخِرِ ، لِأَنَّ اللهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – قَالَ: ﴿ عَنَ البَعْضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ .

أَيْ: عَاتَبَ فِي بَعْضِ الأُمُورِ وَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضِ الأُمُورِ تَكَرُّمًا مِنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا زَالَ التَّغَافَلُ مِنْ فِعْلِ الْكِرَامِ ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - رَحَمُهُ اللهُ - : مَا اسْتَقْصَىٰ كَرِيْمٌ قَطُّ .

فَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ أَخْلاَقِ الكِرَامِ ، بَلْ أَيْنَ نَحْنُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ . هَلْ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ تُوَاخَذَ المَرْأَةُ بِكُلِّ الأَخْطَاءِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنْهَا ، وَالنَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ أَعْوَجَ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْع أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَمْ مُنْ عَرَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣١٥٣)، ومُسْلِمٌ (١٤٦٨).

وَيَقُولُ كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «لاَ يَفُرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً - أَيْ: لاَ يُبَالغُ فِي انْتَقَاصِهَا وَازْدِرَائِهَا- فَإِنْ كَرَهُ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ».

وَقَالَ كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرُ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيْرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِيْنَ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَارِم مِنْ إحْدَاكُنَّ » .

فَنَفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِيْثُ أَنَّ الْمُرْأَةَ - إِذَا صَدَرَ مِنْهَا أَخْطَاءٌ - لِأَنَّهَا نَاقِصَةُ عَقْلِ وَدِيْنِ ، فَلَا تُوَاخَذُ بِكُلِّ الأَخْطَاءِ الَّتِي تَصْدَرُ مِنْهَا ، وَلَكِنَّ تُوَاخَذُهَا فِي الْبَعْضِ وَتَعْفُو لَهَا عَنْ البَعْضِ ، إِلَّا فِيْهَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِرْضِ ، فَلاَ مُسَامَحَة فِي الْبَعْضِ وَتَعْفُو لَهَا عَنْ البَعْضِ ، إلَّا فِيْهَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِرْضِ ، فَلاَ مُسَامَحَة فِي الْبَعْضِ وَتَعْفُو لَهَا عَنْ البَعْضِ ، إلَّا فِيْهَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِرْضِ ، فَلاَ مُسَامَحَة فِيْهَ ، وَإِنَّهَا الْمُسَامَحَةُ فِيْهَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الحُقُوقِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - : « والله إنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْصِفَ جِيْعَ حَقِّي عَلَى امْرَأَتِي - أَيْ: اللهُ عَنْهُا - : « والله إنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْصِفَ جِيْعَ حَقِّي عَلَى امْرَأَتِي - أَيْ: أَللهُ يَقُولُ : ﴿ وَاللهِ إِنِّي لَا أُحِبُ أَنْ أَسْتَنْصِفَ جِيْعَ حَقِّي عَلَى امْرَأَتِي - أَيْ: أَللهُ يَقُولُ : ﴿ وَاللهِ إِنِّي لَا أُحِبُ أَنْ اللهَ يَقُولُ : ﴿ وَاللّهِ إِنِّ كَا لَاللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمَ ذَرَجَةً اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَاللهِ اللّهُ مَا أَتِي مَنْ امْرَأَتِي ، لِأَنَّ الله يَقُولُ : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلِلرِّجَالِ اللهَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلِلرِّجَالِ اللهَ مَنْ اللهُ مَا أَتِي مَنْ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلِلرِّجَالِ اللهُ مَا أَلَا لَا اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعَلِّي المُلْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُلِهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

أَيْ: لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ الأَفْضَلَ ، أَمَّا إِذَا أَخْطَأْتَ المَرْأَةُ عَشَرَةَ أَخْطَاء، وَجِئْتَ تُؤَاخِذُهَا بِالأَخْطَاءِ العَشَرَةِ ، فَأَنْتَ رَجُلٌ نَاقِصٌ ، قَدْ جَعَلْتَ نَفْسَكَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٦٩) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٩٨) ، ومُسْلِمٌ (٨٠) .

كَالَمْ أَة سَوَاءً بِسَوَاء ، فَالرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ قَدْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَة شَدِيْدَة ، فَيَجِدُ التَّحَمُّلُ وَالتَّجَمُّلَ وَالتَّجَمُّلَ ، وَلَكِنَّ المَرْأَة لاَ تَتَحَمَّلُ فَلَوْ تَكَلَّمْتَ بِكَلِمَة يَسِيْرَة جَدًّا تَرَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَىٰ بِهِنَّ خَيْرًا ، وَلَمَا كَانَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَىٰ بِهِنَّ خَيْرًا ، وَلَمَا كَانَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَر وَكَانَ أَنْجَشَهُ حَاديًا لِرَسُولِ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْدُو بِكَلَمَاتٍ سَفَر وَكَانَ أَنْجَشَهُ حَاديًا لِرَسُولِ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْدُو بِكَلَمَاتٍ تَنُشَّطُ الإبل عَلَى المَسِيْر ، فَكَانَ يُنَشِّطُ الإبل فِي المَسِيْر ، والنَّسُوةُ فَوْقَ الإبل ، فَيَقُولُ الرَّسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» (١٠) ، مَنْ فَيَقُولُ الرَّسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» (١٠) ، مَنْ خَيْفُولُ الرَّسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» (١٠) ، مَنْ خَيْفُولُ الرَّسُولُ الله عَلَى اللهُ عَنْهُ - : «رُويْدِكَ يَا أَنْجَشَهُ لاَ تَكُسِرُ الْقَوَارِيْرَ» ، قَالَ تَتَادَةُ : يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاء .

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِلرِّفْقِ الَّذِي يُرْضِيْكَ عَنَّا.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٥٨٤٩)، ومُسْلِمٌ (٢٣٢٣) .

# صِلَةُ الرَّحِم

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ.

## أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « صِلَةِ الرَّحِمِ»، وَصِلَةُ الرَّحِم أَمْرُهَا عَظِيْمٌ، فَهِي وَسِيْلَةٌ لِكَسْبِ الحَسنَاتِ، وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ، وَتُوجِبُ صِلَةِ اللهِ لِلوَاصِلِيْنَ، كَمَا أَنَّ قَطِيْعَةَ الرَّحِم تُوجِبُ قَطِيْعَةَ اللهِ لِلقَاطِعِيْنَ، بَلْ إِنَّهُ لِيُخْشَىٰ عَلَىٰ القَاطِعِيْنَ، بَلْ إِنَّهُ لِيُخْشَىٰ عَلَىٰ القَاطِعِيْنَ، بَلْ وَيَعُدْ إِلَىٰ لِيَخْشَىٰ عَلَىٰ القَاطِعِ رَحِمَهُ مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَأَلِيْمِ عِقَابِهِ إِنْ لَمْ يَتُبُ وَيَعُدْ إِلَىٰ صِلَةَ الرَّحِم.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱللَّارِ شَلَ ﴾ [الرَّعْدُ: ٢٥].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ اللهَ -تَعَالَىٰ - خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ قَامَتِ الرَّحِمُ ، فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيْعَة ، قَالَ: نَعُمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ ، أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟، قَالَتْ: فَالَ: نَعُمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ ، أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟، قَالَتْ: بَلَىٰ ، قَالَ : فَذَاكَ لَكِ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِقْرَؤُوا إِنْ شَئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ إِنْ شَيْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النّبِي وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النّبِي وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النّبِي وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ » .

وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ مِنَ الفَضَائِلِ وَالمَسَارِّ مَا لاَ يُدْرِكُهُ إِلَّا الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِدِ. فَمِنْ فَضَائل صلَة الرَّحِم: أَنَّهَا مِنَ الإِيْمَان:

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (تُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « ... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « ... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « ... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ اللّهَ عِلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللّهَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٥٩٨٧)، ومُسْلِمٌ (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٩٨٩) ، ومُسْلِمٌ (٥٥٥) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣١٣٦) ، ومُسْلِمٌ (٤٧) .

# وَمِنْ فَضَائِلِ صِلَةِ الرَّحِم : أَنَّهَا سَبَبٌ لِلبَرَكَةِ فِي الْأَعْمَارِ وَالْأَرْزَاقِ :

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ » أَيْ يَزِيْدُ لَهُ فِي العُمُرِ. لَهُ فِي أَثَرِهِ » أَيْ يَزِيْدُ لَهُ فِي العُمُرِ. وَمَعْنَى: « وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ » أَيْ يَزِيْدُ لَهُ فِي العُمُرِ. وَمَنْ فَضَائِل صَلَة الرَّحِم ، أَنَّهَا مِنْ أَحَبُ الأَعْمَال إلى اللهِ ،

فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَىٰ فِي «مُسْنَده» بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغَيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ» (٢)، عَنْ رَجُلِ مِنْ خُثْعَم قَالَ: اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغَيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ» (٢)، عَنْ رَجُلِ مِنْ خُثْعَم قَالَ: أَنْتَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُو فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ اللّهِ ، قَالَ: «نَعَمُ انَّكَ رَسُولُ الله ؟، قَالَ: «نَعَمُ »، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولُ الله ، ثُمَّ الله عَمَل أَخْرَ بِالله »، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولُ الله ، ثُمَّ مَهْ ؟، قَالَ: «ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ» ، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولُ الله ، ثُمَّ مَهْ ؟، قَالَ: «ثُمَّ مِللهُ اللهِ عَنْ المُنْكَرِ »، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولُ الله ، ثُمَّ مَهْ ؟، قَالَ: «ثُمَّ مَهْ ؟، قَالَ: «وَلُمُ بِالمُنْكِرِ ، والنَّهْيُ عَنْ المُعْرُوفِ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٩٨٦)، ومُسْلِمٌ (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ (١٣/ ٢٩٩)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب» (٢٥٢٢).

# وَمِنْ فَضَائِلِ صِلَةِ الرَّحِم ؛ أَنَّهَا سَبَبٌ لِغَفِرَةِ الدُّنُوبِ :

فَفِي «سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ» بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُا - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ» (۱)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا عَنْهُا وَالتَّرْ هِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَسَلَّمَ - رَجُلُ فَقَالَ : إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْا، قَالَ : إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ ، فَقَالَ : «هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ ؟ » ، قَالَ : لاَ ، فَقَالَ : «فَهَلَ لَكَ مِنْ أُمِّ ؟ » ، قَالَ : لاَ ، فَقَالَ : «فَهَلَ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ » ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَبِرَّهَا » .

## وَمِنْ فَضَائِل صِلَةِ الرَّحِمِ: أَنَّهَا أُسۡرَعُ الطَّاعَةِ ثَوَابًا:

فَفِي «سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ» وَ«سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» ، «وَصَحِيْحَ ابْنِ حِبَّانَ» وَ«مُسْتَدْرِكِ الْحَاكِم» بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (۲) ، مَنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا مِنْ ذَنْبَ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ اللهُ قُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا مِنْ ذَنْبَ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ المُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ البَغْيِ ، وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ». وَعَنْدَ الطَّبَرَانِيِّ « مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِم ، وَالْخِيَانَةِ ، والكَذَبِ، وَإِنَّ أَعْجَلَ البِرِّ وَعَلَيْهُ الرَّرِم ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ البَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً ، فَتَنْمُوا أَمْوَاهُمْ، وَوَابًا لَصِلَةُ الرَّحِم ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ البَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً ، فَتَنْمُوا أَمْوَاهُمْ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٩٠٤)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحَهِ» (٢/ ١٧٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب» (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١١ وَ٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (١١ ٤٢)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحَهِ» (٢) (صَحِيْحُهُ اللَّلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي «الْمُسْتَدْرِكِ» (٢/ ٣٨٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي «الْمُسْتَدْرِكِ» (٢/ ٣٨٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَة» (٩١٨).

الخواجظ الذهبية

وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، إِذَا تَوَاصَلُوا » .

وَمِنَ فَضَائِلِ صِلَةِ الرَّحِمِ: أَنَّهَا سَبَبٌ عَظِيْمٌ مِنْ أَسْبَابِ دُخُولِ الجَنَّةِ والنَّجَاةِ مَنَ النَّارِ:

فَفِي "الصَّحِيْحَيْنِ" (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَيُّوبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي سَفَرِ فَأَخَذَ بِخْطَامِ نَاقَتِهِ - أَوْ بِزِمَامِهَا - ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْنِي بِخْطَامِ نَاقَتِهِ - أَوْ بِزِمَامِهَا - ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْنِي بِغْ يُقَرِّبُنِي مِنَ الجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدنِي مِنَ النَّارِ؟، قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ،ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِي "، قَالَ: فَكَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ،ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ وُفِقِ أَوْ لَقَدْ هُدِي "، قَالَ: «كَيْفَ، قُلْتَ؟، قَالَ: فَأَعَادَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَعْبُدُ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَعِ النَّاقَةَ».

وَفِي رَوَايَةٍ : ﴿ وَتُعِيْلُ ذَا رَحِمَك ﴾ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– : ﴿ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمَرْتُهُ دَخَلَ بِهِ الجَنَّةَ ﴾ .

وَصِلَةُ الرَّحِمِ يَسِيْرَةٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهَا اللهُ عَلَيْهِ ، لَكِنَّهَا لاَ تَكُونَ لِلمُكَافَأةِ بِالمِثْل ، وَمَتَىٰ كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِصِلَةِ .

فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩٨٣٥)، ومُسْلِمٌ (١٣) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩٩١) .

عَنْهُ اَ عَنِ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا » .

وَأَعْظَمُ الوَاصِلِيْنَ مَنْ قَابَلَ الجُحُودَ بِالجَمِيْلِ ، وَالسَّيِّئَة بِالحَسَنَةِ ، فَهَذَا أَحْرَىٰ أَنْ يُظْهِرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيَرْفَعَ قَدَرَهُ وَمَنْزِلَتُهُ .

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِم، وَيُشْيِئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونِ عَلَيَّ ، فَقَالَ: « إِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ وَيُسْيِئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونِ عَلَيَّ ، فَقَالَ: « إِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَانَا تُسِفُّهُمْ اللَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ » .

وَنَسْأَلُ اللهَ العَظِيْمَ أَنْ يُوفِقَنَا جَمِيْعًا لِصِلَةِ أَرْحَامِنَا ، وَالصَّبْرِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَمَا ذَلكَ عَلَىٰ الله بعَزِيْز .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٥٨) .

# حُقُوقُ الجَار

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «حُقُوقِ الْجَارِ».

وَالجَارُ أَمْرُهُ عَظِيْمٌ وَحَقُّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْحُقُوقِ ، أَوْصَىٰ اللهُ بِهِ ، وَكَذَلِكَ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالجَارِ حَتَّىٰ طَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ سَيُورَّتُهُ ، لِكَثْرَةِ مَا يُوصِيْهِ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ سَيُورَّتُهُ ، لِكَثْرَةِ مَا يُوصِيْهِ بَهَ، وَجَاءَتْ الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ عَنِ المُصْطَفَىٰ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تُوصِي بِالجَارِ ، وَتُبَيِّنُ مَالَهُ مِنَ الحُقُوقِ وَتُحَذِّرُ مِنْ أَذِيَّتِهِ أَبْلَغَ التَّحْذِيْرِ .

## فَمِنَ الوَصِيَّةِ بِالجَارِ:

قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْعًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى

وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱلْسَاءِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ اللَّهِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ اللَّهِ وَالنِّسَاءُ: ٣٦].

فَتِلْكَ وَصِيَّةُ اللهِ - جَلَّ وَعَلا - بِالجَارِ ﴿ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ هُوَ الجَارُ القَرِيْبُ الَّذِي لَهُ حَقَّان، حَقُّ الجَوَارِ وَحَقُّ القَرَابَةِ ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ أَيْ اللَّذِي لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ ، وْكُلَّمَا كَانَ الجَارُ أَقْرَبَ بَابًا كَانَ آكَدُ حَقًّا ، فَفِي اللهُ عَنْهُمْ - قَالاً: «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالجَارِ عَمَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ مَّهُ ».

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: فِي «صَحِيْحِ التَّرْغَيْبِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُو عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ فِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُو عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: « أُوْصِيْكُمْ بِالجَارِ » حَتَّىٰ أَكْثَرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ يُورِّتُهُ » . بَلْ إِنَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الإِحْسَانَ لِلجَارِ وَكَفَّ الأَذَىٰ عَنْهُ مِنَ الإِيْمَانِ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ مِنَ الْإِيْمَانِ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢١٢٤) . ومُسْلِمٌ (٢٦٢٤) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٩/ ١١١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح التَّرْغيْب» (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٠ ١٨) ، ومُسْلِمٌ (٤٧) .

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ » ، وَفِي ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ » . رَوَايَةٍ لِمُسْلِم : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ » .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَيُل : مَنْ يَارَسُولَ الله؟ ، قَالَ : « اللّهِ يَأْمَنُ جَارُهُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ » . وَزَادَ أَحْمَدُ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ ، قَالَ : « شَرَّهُ » .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » .

وَفِي «مُسْنَدِ أَحْمَدُ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْحِ التَّرْغِيْبِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ الله ؛ إِنَّ فُلانَةَ تُكْثِرُ مِنْ صَلاَتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصِيَامِهَا ، غَيْرِ أَبَّا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلسَانِهَا ، قَالَ : «هِي فِي النَّارِ » . قَالَ : يَا رَسُولَ الله ؛ فَإِنَّ فُلانَةَ يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةً صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالأَثُوارِ فَإِنَّ فُلانَةَ يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةً صِيَامِهَا وَصَدَقَتِها وَصَلاَتِها وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَمِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ أَنْ يَكُونَ جَارُهُ صَالِحًا، أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ في «صَحِيْحِهِ»

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٠١٦) ، ومُسْلِمٌ (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَهْمَدُ فِي «مُسْنَدُهِ إِ» (٢/ ٤٠٤) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَهِمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢٠ ٢) .

بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْهِيْبِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَرْبَعُ مِنَ السَّعَادَةِ : المَرْأَةُ الصَّالِخُ ، وَالمَسْكَنُ الوَاسِعُ ، وَالجَارُ الصَّالِحُ ، وَالمَرْكِبُ الهَنِيءُ ، وَأَرْبَعُ مِنَ الشَّقَاءِ : الجَارُ السَّاوْءُ ، وَالمَرْكِبُ السَّوْءُ ، وَالمَرْكِبُ السَّوْءُ ، وَالمَرْكِ الضَّيِّةُ ».

وَقَدْ اسْتَعَاذَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ جَارِ السُّوْءِ ، أَخْرَجَ اللهُ عَبَانَ فِي «صَحِيْحِهِ » بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ «الصَّحِيْحَةِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ اللَّهُ مَا إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ اللَّهُ مَا إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُ مَا إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

فَعَلَيْنَا أَنْ نَتَفَقَّدَ الجِيْرَانَ وَنَتَقَرَّبَ إِلَىٰ اللهِ بِذَلِكَ ، فَقَدْ يَكُونُ الجَارُ مَرِيْضًا أَوْ مُحْتَاجًا إِلَىٰ مُوَاسَاةٍ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ جَائِعًا وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ !! .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحِ لِغَيْرِهِ،كَمَا فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٣)،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (٩/ ٣٤٠)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِهِ» (٢٥٧٦) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (٣/ ٣٠٧)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحِة» (٣٩ ٤٣) .

<sup>(</sup>٣) «صَحِيْحٌ لِغَيِرْهِ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (١/ ٢٥٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ-فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٥٠٥٥).

لِلأَلْبَانِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ -مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَارُهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَارُهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ .

وَللَجَارِ عَلَيْنَا حُقُوقٌ، فَمِنْ حُقُوقِهِ الإِحْسَانُ إِلَيْهِ وَكَفُّ الأَذَىٰ عَنْهُ، وَلَعَلَّ أَعْظَمَ ذَلِكَ كُلِّهِ الصَّبْرُ عَلَىٰ أَذَاهُ ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُقَصِّرِ وَلَعَلَّ أَعْظَمَ ذَلِكَ كُلِّهِ الصَّبْرُ عَلَىٰ أَذَاهُ ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُقَصِّرِ وَمُقْتَصِدِ وَسَابِقِ ، وَخَيْرُ الجِيْرَانِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ، كَمَا جَاءَ فِي سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ - فِي «المِشْكَاةِ» (١) ، مِنْ حَدَيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَصَلَّا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ اللهِ عَنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ،

نَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَىٰ أَنْ يُوفِّقَنَا جَمِيْعًا لِلْبِرِّ بِالجِيْرَانِ وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَكَفِّ الأَذَىٰ عَنْهُمْ ، وَالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذَاهُمْ وَيَجْعَلَ عَمَلَنَا كُلَّهُ خَالِطًا لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ وَلاَ يَجْعَلَ لِأَحَدِ مِنْهُ شَيْئًا .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٩٤٤) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «المِشْكَاةِ» (٤٩٨٧).

# الإنْفَاقُ في وُجُوهِ البرِّ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «الإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ».

فَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ عَنْ المُصْطَفَىٰ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَخًا فِي الإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الخَيْرِ، كَرَمًا وَتُرَهِّبُ مِنَ الإِمْسَاكِ وَالإِدِّخَارِ تُرَخِّبُ فِي الإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الخَيْرِ، كَرَمًا وَتُرَهِّبُ مِنَ الإِمْسَاكِ وَالإِدِّخَارِ شُحَّا، إِنَّهَا أَحَادِيْثُ تَقْشَعِرُ مِنْهَا جُلُودُ الَّذِيْنَ آمَنُوا ثُمَّ تَلِيْنُ قُلُو بُهُمْ لِلعَمَلِ شُحَّا، إِنَّهَا مَا جَاءَ فِي فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي بَهَا، فَمِنْهَا مَا جَاءَ فِي فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العَبَادُ فِيْهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطُ مُنْفِقًا خَلَفًا».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٤٤٢)، ومُسْلِمٌ (١٠١٠) .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «قَالَ اللهُ -تَعَالَىٰ - : يَا عَبْدِي أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ » ، وَقَالَ : « يَدُ اللهِ مَلْأَىٰ لاَ يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا يَعِيْدِهِ المِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلُ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَإِنْ تُمْسِكُهُ شَرُّ لَكَ ، وَلاَ تُلامُ عَلَىٰ كَفَافٍ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مَنَ اليَد السُّفْلَىٰ » .

فَقُوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ وَلاَ تُلامُ عَلَىٰ كَفَافِ ﴾ أَيْ: لاَ تُلامُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ وَلاَ تُلامُ عَلَىٰ كَفَافِ ﴾ أَيْ: لاَ تُلامُ عَلَىٰ إِعْفَافِ نَفْسِكَ مِنَ الحَاجَةِ إِلَىٰ النَّاسِ مَعَ القَنَاعَةِ ، بَلْ عَمَلُكَ هَذَا عَمْمُو دُ تُحْمَدُ عَلَيْهِ ، وَفِي ﴿ الصَّحِيْحَيْنِ ﴾ (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثُمْدُ عَلَيْهِ ، وَفِي ﴿ الصَّحِيْحَيْنِ ﴾ (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَلَىٰ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ﴿ مَثَلُ البَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ ، فَأَمَّا المُنْفِقُ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ لَكُوهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ﴿ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلَا يَنَعُونُ إِلَّا سَبَعَتُ ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَيْ جَلَيْهِ مَنْ تَدْيِهِمَا إِلَىٰ تَرَاقِيْهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَعَتُ ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَيْ جَلَيْهِ مَتَى بَنَانَهُ وَتَصْفُو أَثَرَهُ مَا يَعْ فَلَا يُنْفِقُ بَنَانَهُ وَتَصْفُو أَثَرَهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَا سَبَعَتُ ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَيْ جَلَيْهِ مَتَى بَنَانَهُ وَتَصْفُو أَثَرَتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا سَبَعَتُ ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَيْ جَلَدِهِ حَتَّىٰ ثُولُولُ اللهُ عَنَانَهُ وَتَصْفُو الْمُرَاتُ عَلَيْهِ إِلَا سَبَعَتُ ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَيْ جَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٦٨٤) ، ومُسْلِمٌ (٩٩٣) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠٣٦) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٤٤٤)، ومُسْلِمٌ (١٠٢١).

وأَمَّا البَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسعُ ».

وَالْجُنَّةُ هِيَ مَا أَجَنَّ المَرْءَ وَسَتَرَهُ ، وَالْمَرَادُ بِهِ هَا هُنَا الدِّرْعُ.

كَمَا قَالَ الحَافِظُ الْمُنْدِيُّ - رَحِمَهُ الله -: وَقَالَ: ﴿ وَمَعْنَىٰ الْحَدِيْثِ أَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَبَغَتْ حَتَّىٰ تَسْتُرَ بَنَانَ رِجْلَيْهِ ، وَالبَخِيْلُ كُلَّا اللهُ فَي كُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَبَغَتْ حَتَّىٰ تَسْتُرَ بَنَانَ رِجْلَيْهِ ، وَالبَخِيْلُ كُلَّا أَنْفَقَ لَزِمَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُو يُوسِّعُهَا ، وَلاَ تَتَسعُ ، شَبَّهَ النّبيُّ الله عَلَيْهِ النّبي الله عَلَيْهِ الله حَتَعَالَىٰ - وَرِزْقَهُ بِالجُنَّةِ - وَفِي رِوَايَة بِالجُبَّةِ - فَالمُنْفِقُ كُلّها أَنْفَقَ اتَسَعَتْ عَلَيْهِ النّعْمَةُ وَسَبَغَتْ وَوَفَرَتْ حَتَّىٰ تَسْتُرَّهُ سَتْرًا وَ فَاللّهُ عَلَيْهِ النّعْمَةُ وَسَبَغَتْ وَوَفَرَتْ حَتَّىٰ تَسْتُرَا مُ سَتْرًا وَالْمَالِمُ شَامِلاً شَامِلاً ، والبَخِيْلُ كُلّها أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَنَعَهُ الشُّحُ وَالحِرْصُ وَحَوْفُ كَامِلاً شَامِلاً ، والبَخِيْلُ كُلّها أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَنَعَهُ الشَّحُ وَالحِرْصُ وَحَوْفُ كَامِلاً شَامِلاً ، والبَخِيْلُ كُلّها أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَنَعَهُ الشَّحُ وَالحِرْصُ وَحَوْفُ كَامِلاً شَامِلاً ، والبَخِيْلُ كُلّها أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَنَعَهُ الشَّحُ وَالْ تَتَسِعَ عَلَيْهِ النّعَمُ فَلَا النَّعْمَ وَلَا تَسْتُرَ مِنْهُ مَا يَرْومُ سِتْرَهُ ﴾ (١).

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدِرِكِ» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: اللهُ -فِي ««صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «الأَخِلَّاءُ ثَلاَةُ ثَلاَةُ أَلَا مَعَكَ حَتَّىٰ تَأْتِي بَابَ اللَّكِ ، ثُمَّ أَرْجِعُ وَأَثْرُكُكَ ، فَذَلِكَ أَهْلُكُ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَتَّىٰ تَأْتِي بَابَ اللَّكِ ، ثُمَّ أَرْجِعُ وَأَثْرُكُكَ ، فَذَلِكَ أَهْلُكُ

<sup>(</sup>١) «التُرَّغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ» (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) «صَحِيْحٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدَرِكِ» (١/ ١٤٥)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْبِ» (٩١٩).

وَعَشِيْرَتُكَ ، يُشَيِّعُونَكَ حَتَّىٰ تَأْتِي قَبْرَكَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَيَتْرُكُونَكَ، وَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُولُ: لَكَ مَا أَعْطَيْتَ ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ ، فَذَلِكَ مَالُكَ ، وَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَلِكَ عَمَلُهُ ، فَيَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَهْوَنِ الثَّلاَثَةِ عَلَيَّ ».

فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ أَنَّ مَالَكَ مَا قَدَّمْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَهُوَ خَلِيْلُكَ وَأَنِيْسُكَ فَ فَكُر يَكَيْكَ فَهُوَ خَلِيْلُكَ وَأَنِيْسُكَ فَي قَبْرِكَ ، وَمَا أَمْسَكْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ وَلَيْسَ لَكَ بِخَلِيْلِ » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَارِثِهِ، قَالَ : «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرُ » .

بَلْ إِنَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَرِهَ أَنْ يَدَّخِرَ فَضْلَ الشَّيْءِ، وَكَرِهَ أَنْ يَدَّخَصَىٰ الصَّدَقَةُ ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَىٰ فِي «مُسْنَده» وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» بِسَنَدِ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٢): حَسَنُ صَحِيْحِ مِنْ عَدِيْثِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَادَ عِلَالًا حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَخْرَجَ لَهُ صُبْرًا مِنْ تَمْ وِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بِلالُ»، بَلَالاً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَخْرَجَ لَهُ صُبْرًا مِنْ تَمْ و، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بِلالُ»،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٤٢)

<sup>(</sup>٢) «حَسَنٌ صَحَيْحٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ فِي «مُسْنَده» (١٠/ ٣٢٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (١/ ٣٤٩)، وَقَال الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ: ادَّخَرْتُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: « أَمَا تَخْشَىٰ أَنْ يُجْعَلَ لَكَ بُخَارًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، أَنْفِقْ يَا بِلالُ وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِي العَرْشِ إِقْلاَلاً ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَسْهَاءَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَ : قَالَ لِي رَشُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لاَ تُوكِي فَيُوكَا عَلَيْكِ» .

وَفِي رَوَايَةٍ : « أَنْفِقِي أَو أَنْفِحِي أَوْ أَنْضَحِي ، وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوَعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ » .

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَا تُوكِي»، قَالَ الخَطَابِيُّ -رَحَهُ اللهُ -: « لاَ تُوكِي» ، قَالَ الخَطَابِيُّ -رَحَهُ اللهُ -: « لاَ تَدَّخِرِي ، وَالإِيْكَاءُ: شَدُّ رَأْسِ الوَعَاءِ بِالوَكَاءِ وَهُوَ الرِّبَاطُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ ، فَيَقُولُ: لاَ تَمْنَعِي مَا فِي يَدِكِ فَتَنْقَطِعَ مَادَةُ بَرَكَةِ الرِّزْق عَنْكِ» (٢).

وَقَوْلُهُ: «وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ» أَيْ: لاَ تَعُدِّي الصَّدَقَةَ بَلْ أَنْفِقِي مِنْ غَيْر حِسَابِ، وَمَتَىٰ أَحْصَيْتِ الصَّدَقَةَ أَحْصَىٰ اللهُ عَلَيْكِ ذُنُو بَكِ!

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلُّ آتَاهُ اللهُ مَالاً اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٤٣٣)، ومُسْلِمٌ (١٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) «التُرَّغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ» (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٤٠٩)، ومُسْلِمٌ (٨١٦).

المالوظ النهيت

قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْدِرِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَالْمُرَادُ بِالْحَسَدِ هُنَا : الْغِبْطَةُ ، وَهُوَ مَا الْمُغْبَطِ ، وَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَهُ نِيَّتُهُ ، فَإِنْ تَمَنَّىٰ زَوَالْهَا عَنْهُ فَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَهُ نِيَّتُهُ ، فَإِنْ تَمَنَّىٰ زَوَالْهَا عَنْهُ فَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَهُ نِيَّتُهُ ، فَإِنْ تَمَنَّىٰ زَوَالْهَا عَنْهُ فَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَهُ نِيَّتُهُ ، فَإِنْ تَمَنَّىٰ زَوَالْهَا عَنْهُ فَذَا لاَ بَأْسُ بِهِ ، وَلَهُ نِيَّتُهُ ، فَإِنْ تَمَنَّىٰ زَوَالْهَا عَنْهُ فَذَا لاَ بَأْسُ بِهِ ، وَلَهُ نِيَّتُهُ ، فَإِنْ تَمَنَّىٰ زَوَالْهَا عَنْهُ فَذَا لاَ بَاللهُ مُومُ » (١٠).

نَسْأَلُ اللهُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِلإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ البِرِّ، وَيُوَفِّقَنَا لِلجُودِ فَإِنَّهُ نِعْمَ الصَّاحِبِ، وَيُجَنِّبَنَا البُخْلَ وَيُعِيْذَنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الْخَلِيْلُ، وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ الصَّاحِبِ، وَيُجَنِّبُنَا البُخْلَ وَيُعِيْذَنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الْخَلِيْلُ، وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ اللهِ بِعَزِيْزِ.

<sup>(</sup>١) «التُرَّغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ» (١/ ٣٠٥).

## هُمُومُ الدُّيُون

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

## أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «الدُّيُونِ».

فَمَا مِنْ شَكِّ أَنَّ اللَّيُونَ كُرْبَةٌ مِنَ الكَرْبِ هَمُّ فِي اللَّيْلِ وَذُلُّ بِالنَّهَارِ ، أَخْزَانٌ وَآلَامٌ، لاَ يَغْمِضُ فِي مَنَام ، وَلاَ يَهْنَأُ فِي طَعَام فَلاَ يُحْسُنُ وَلاَ يَجْمُلُ وَلاَ يَهْمُلُ وَلاَ يَكْمُلُ وَلاَ يَكْمُلُ وَلاَ يَكْمُلُ وَلاَ يَكْمُلُ وَلاَ يَكُونُ وَلاَ يَكُمُلُ وَلاَ يَكُمُ وَلاَ يَكُمُ وَلاَ يَكُمُ فَي اللَّالَيْ وَلاَ يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلاَ يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلاَ يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلاَ يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلاَ يَكُمُ وَلاَ يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلاَ يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَمُ وَلَا يَكُمُ وَلِ مَنْ مِنْ وَلاَ يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلُوا لَا يَعْمُونُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَعْمَا لَا يَعْلَى فَلَا لَا يَعْمَا لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِمُ لَا يَعْمُونُ وَلِكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُوا لَا يَعْمُوا لَا يَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا يَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا يُعْمُونُ وَلِكُمُ لَا يَعْمُوا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يُعْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْمُوا لَا يَعْمُونُوا لِنَا لِللّهُ فَا لِمُ لِلْمُوالِمُ وَاللّهُ لِلْمُ لِ

وَبَعْضُ النَّاسِ إِذَا تَرَاكَمَتْ عَلَيْهِ الدُّيُونُ وَعَزَّ السَّدَادُ ذَهَبَ يَطْرُقُ أَبُوَابُ النَّاسِ فَتَقُولُ لَهُ : أَطْرِقْ بَابَ مَوْلَاكَ فَإِنَّ نَاصِيَةَ العِبَادِ بِيدِهِ ، وَنُذَكِّرُكَ بِهَا النَّاسِ فَتَقُولُ لَهُ : أَطْرِقْ بَابَ مَوْلَاكَ فَإِنَّ نَاصِيَةَ العِبَادِ بِيدِهِ ، وَنُذَكِّرُكَ بِهَا النَّاسِ فَتَقُولُ لَهُ : أَصْرِقْ بَابَ مَوْلَاكَ فَإِنَّ نَاصِيَةَ العِبَادِ بِيدِهِ ، وَنُذَكِّرُكَ بِهَا النَّاسِ فَتَقُولُ لَهُ : أَصْرِقْ بَابَ مَوْلَاكَ فَإِنَّ نَاصِيَةً العَبَادِ بِيدِهِ ، وَنُذَكِّرُكَ بِهَا عَلَى مُسْتَدِ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحٍ صَحَيْحٍ صَحَيْحٍ مَحَدِيْحٍ

الجَامع » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ سَلْمَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ اللهَ حَيِّيٌ كَرِيْمٌ يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْن » .

وَنُذَكِّرُكَ بِدُعَاء قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِي بِسَنَدٍ حَسَنِ حَسَنَهُ الأَّلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي الأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ مُكَاتِبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَجَزْتُ فَأَعِنِي قَالَ : طَالِبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ مُكَاتِبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَجَزْتُ فَأَعِنِي قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِهَاتٍ عَلَّمَنِيْهُنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ ؟، قُلْ: « اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلاَلِكَ عَنْ عَلْكُ عَنْ سِوَاكَ » . حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ » .

تَأَمَّلُهُ -أَخِي الْمُسْلِم- إِنَّهُ دُعَاءٌ عَظِيْمٌ فَمَنْ قَالَهُ بِصِدْقِ نِيَّةٍ وَعُلُوِّ هِمَّةٍ وَجَدَ أَثَرَ الإَجَابَةِ سَرِيْعًا.

فَقَدْ رَوىٰ البَيْهَقِيُّ فِي «فَضَائِلِ الأَعْهَالِ» عَنْ حَمَّادَ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ شَيْخَ القُرْآءِ فِي زَمَانِهِ قَالَ: أَصَابَتْنِي خَصَاصَةٌ - أَيْ: حَاجَةُ وَفَاقَةٌ - فَجِئْتُ إِلَىٰ بَعْضِ إِحْوَانِي فَأَحْبَرْتُهُ بِأَمْرِي ، فَرَأَيْتُ فِي وَجْهِهِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٢٣٧٦٥) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١٧٥٧) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٥٦٣)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (٢٣٩٠).

الكَرَاهَة، فَخَرَجْتُ مِنْ مِنْزِلِهِ إِلَىٰ الجَبَّانَةِ - أَيْ: إِلَىٰ الصَّحَرَاءِ - فَصَلَّيْتُ مَا شَاء اللهُ - تَعَالَىٰ - ، ثُمَّ وَضَعْتُ وَجْهِي عَلَىٰ الأَرْضِ وَقُلْتُ: يَا مُسَبِّبَ اللَّعْمَابِ! يَا مُفَتِّحَ الأَبْوَابِ! وَيَا سَامِعَ الأَصْوَاتِ! وَيَا مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ! الأَسْبَابِ! يَا مُفَتِّحَ الأَبْوَابِ! وَيَا سَامِعَ الأَصْوَاتِ! وَيَا مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ! يَا قَاضِي الْحَاجَاتِ! اكْفَنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ يَا قَاضِي الْحَاجَاتِ! اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ - يُلِتُّ عَلَىٰ اللهِ بَهَذَا الدُّعَاءِ - قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَفَعْتُ رَأُسِي حَتَّىٰ سَمِعْتُ سَوَاكَ - يُلِتُّ عَلَىٰ اللهِ بَهَذَا الدُّعَاءِ - قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَفَعْتُ رَأُسِي حَتَّىٰ سَمِعْتُ وَقُعْةً بِقُرْبِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا بِحَدَأَة طَرَحَتْ كَيْسًا أَحْرَ، فَأَخَذْتُ الكَيْسَ وَقُعْةً بِقُرْبِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا بِحَدَأَة طَرَحَتْ كَيْسًا أَحْرَ، فَأَخَذْتُ الكَيْسَ فَإِذَا فِيهِ ثَمَانُونَ وَيْنَارًا وَجَوْهَرًا مَلْفُوفًا فِي قُطْنَة ، فَبِعْتُ الجَوَاهِرَ بِهَالِ عَظِيْم وَقُعْتُ مَنْهُا عَقَارًا، وَجَوْهَرًا مَلْفُوفًا فِي قُطْنَة ، فَبِعْتُ الجَوَاهِرَ بِهَالِ عَظِيْم وَأَفْضَلْتُ - أَيْ أَبْقَيْتُ - الدَّنَانِيْرَ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهَا عَقَارًا، وَجَمَدْتُ اللهُ وَاللهِ عَلَى حَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمَالِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْفَوْلَا فَي الْكَانِيْرَ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهَا عَقَارًا، وَجَمَدْتُ اللهُ وَاللهِ مَعْلَى الْعَلَى عَلَى الْكَانِيْرَ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهَا عَقَارًا، وَجَمَدْتُ اللهُ الْكَافِي الْعَلَى الْمَالِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِي عَلَى الْمَلْمِي الْعَلَى الْمَلْمُ الْمُ الْمُولِقُلِي الْمُعْمَالُولُ اللّهُ الْمُعْتَلَى الْمُعْتَلَى الْمَعْتَ اللهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْتَلِقُولُولُ اللهُ الْفَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْتَلَى الْمُعْتَلَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُولُ اللهُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْتَ

والشَّيْءُ الَّذِي يَجْهَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ اللَّيُونَ بَابُ إِلَىٰ مَسَاوِئِ الأَخْلَقِ. فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: قَالَتُهُمَّ إِنِّ رَسُولَ اللهِ مِنَ المَّاثَمِ وَالمَغْرَمِ»، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْدُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ المَّاثَمِ وَالمَغْرَمِ ، قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

وَالْمَغْرَمُ: هُوَ الدَّيْنُ، وَالغُرْمُ وَمَا يَتَحَمَّلُهُ الإِنْسَانُ، بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٩٦٥) .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْبَابَ الاهْتِهَامَ بِهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» ، أَيْ عِنْدَمَا يِأْتِيْهِ الدَّائِنُونَ يُطَالِبُونَهُ فَإِنَّهُ يَضْطَرُّ لِلكَذَبِ عَلَيْهِمْ فَيَحْصُلُ مِنْهُ الكَذِبُ ، قَوْلُهُ : « وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» ، أَيْ : أَنَّهُ لِلكَذَبِ عَلَيْهِمْ فَيَحْصُلُ مِنْهُ الكَذِبُ ، قَوْلُهُ : « وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» ، أَيْ : أَنَّهُ يَعُولُ : سَأَعْطِيْكَ مَالَكَ فِي الوَقْتِ الفُلَانِيِّ ثُمَّ يَجِئُ الوَقْتُ المُحَدَّدُ وَلَمْ يُعْطِهِ بَوَعْدِهِ ، وَكُلُّ هَذَا مِنْ مَسَاوِئِ الدَّيْن .

فَعَلَىٰ المَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي سَدَادِ مَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا تَيَسَّرَ لَهُ المَالُ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَشَغَلَهُ وَصَرَفَهُ عَنِ الدَّيْنِ .

وَالنَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- : «مُطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ».

بَلْ إِنَّ اللَّدِيْنَ يَجْعَلُ عِرْضَهُ فِي مُتَنَاوَلِ النَّاسِ ، فَفِي «مُسْنَدِ» أَحْمَدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ حَسَنَ حُسَنَ حَسَنِ حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ حَسَنٍ حَسَنَ اللهُ عَنْهُ - فَي «صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بْنِ الشَّرِيْدِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَتَى اللهُ عَلْهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَتَى اللهَ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » .

وَ الوَاجِدُ هُوَ القَادِرُ عَلَىٰ الأَدَاءِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ أَيْ: يُبِيْحُ لِأَصْحَابِ الدُّيُونِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي دَيْنِهِ وَيَسُبُّوهُ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ مُمَاطِلٌ، وَ إِنَّهُ خَاطِئ، الدُّيُونِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي دَيْنِهِ وَيَسُبُّوهُ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ مُمَاطِلٌ، وَ إِنَّهُ خَاطِئ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢١٦٦) ، وَمُسْلِمٌ (١٥٦٤) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (١٧٩٧٥) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ» (٢) (صَحِيْحُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِ

يَأْخُذُ خُقُوقَ النَّاسِ مَعَ عَدَمِ الوَفَاءِ لَهُمْ.

كَذَلِكَ تَحِلُّ شِكَايَتُهُ حَتَّىٰ يُؤْخَذَ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَلِئَلَّا يَعْتَدِي عَلَىٰ أَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْكُلُهَا بِغَيْر حَقِّ .

اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ ، وَأَغْنِنَا بِغَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



# الأستخن

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ.

## أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «التَّرْغِيبِ فِي الْقَرْضِ».

فَمِنْ تَيْسِيْرِ اللهِ - جَلَّ جَلاَّلُهُ - لِعِبَادِهِ التَّعَامُلُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ بِالدُّيُونِ ، فَقَدْ تَنْزِلُ بِأَحَدِهِمْ نَازِلَةٌ مِنْ حَادِثٍ أَوْ مَرَضِ أَوْ كُرْبَةٍ فَيَحْتَاجُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَنْ هَبَ إِلَىٰ مُعْتَرِفٍ بِفَضْلِهِ يَقْتَرِضُ مِنْهُ قَرْضَةً إِلَىٰ مُيْسَرَةٍ أَوْ إِلَىٰ أَجَل .

وَحَقُّ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَادِرًا وَعَنْدَهُ مَالٌ أَنْ لاَ يَرُدَّ أَخَاهُ إِلَّا بِخَيْرٍ ، وَمَنْ أَنْزَلَ بِكَ حَاجَتَهُ بَعْدَ الله فَهُو أَوْلَىٰ بِالإِسْعَافِ وَالإِنْصَافِ ، فَأَنْتَ إِنَّهَا لَكَ مِثْلُ عِلْقَ حَاجَتَهُ بَعْدَ الله فَهُو أَوْلَىٰ بِالإِسْعَافِ وَالإِنْصَافِ ، فَأَنْتَ إِنَّهَا لَكَ مِثْلُ عَلَىٰ عِتْقِ رَقَبَةٍ ، وَمَالُكَ مَرْجُوعٌ لَكَ، بَلْ لَكَ مِنَ الأُجُورِ مَا لَا يَخْطُرُ لَكَ عَلَىٰ عَلَىٰ بَالٍ ، فَفِي سُنَنِ «التَّرْمِذِي» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي بَالٍ ، فَفِي سُنَنِ «التَّرْمِذِي» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي

«صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « مَنْ مَنَحَ مَنِحَةَ لَبَن أَوْ وَرقِ ، أَوْ هَدَىٰ زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْق رَقَبَةٍ ».

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنَحَ مَنِحَةً وَرِقٍ » أَيْ: قَرَضَ الدَّرْهَمَ لَكُنْ احْتَاجَ، وَقَوْلُهُ: « أَوْ هَدَىٰ زُقَاقًا» أَيْ هِدَايَةُ الطَّرِيْقِ لِمَنْ لاَ يَعْرِفُهَا.

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحَهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَة» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « دَخَلَ رَجُلٌ الجَنَّةَ فَرَأَىٰ مَكْتُوبًا عَلَىٰ بَابِهَا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالقَرْضُ بِثَهَانِيَةً عَشَرَ ».

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - في «صَحِيْحِ الْجَامِع» (٣)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضًا مَرَّةً ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٩٥٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) «صَحِيْحٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٨/ ٢٤٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَة» .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢٤٣٠)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (٥٠٤٠)، وَصَحَّحَهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

فِي مُسْنَدِ «أَحْمَدَ» بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الْجَامِع» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الجَامِع » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ السَّلَفَ يَجْرَي بَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ » .

وَفِي "صَحِيْحِ مُسْلِم " (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » .

اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ . وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٣٩١١) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٩٩).

# التَّيْسِيْرُ عَلَى المُعْسِر

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ:

# فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «التَّيْسِيْرِ عَلَى المُعْسِرِ».

مَا أَكْثَرَ كُرَبَ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَأَشَدَّ أَهْوَالَهَا وَأَفْظَعَ نَجَاوِفَهَا ، وَمَا أَحْوَجَ الْسُلِمَ لأَنْ يَجِدَ لنَفْسِهِ عَمَلاً صَالِحًا فِي ذَلِكَ اليَوْمِ يُخَلِّصُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَمِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تُنَفِّسُ عَنْهُ ذَلِكَ وَيَكْشِفُ لَهُ مُتَنَفِّسُ عَنْهُ ذَلِكَ الكَرْبَ العَظِيْمَ التَّيْسِيْرُ عَلَى المُعْسِر .

فَفِي "صَحِيْحِ مُسْلَم " (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ فَي كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ فَي كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ فِي كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ فِي الدُّنْيَا وِالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وِالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي (١) رَوَّاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٩٩) .

المولاط المرهبية

الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيْهِ ... » .

قَوْلُهُ: -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسَرِ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذِيْ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّخِرَةِ ) وَقَدْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَسَارَ قَدْ يَحْصُلُ فِي الآخِرَةِ ، وَقَدْ وَصَفَ اللهُ يَوْمُ القيامَةِ بَأَنَّهُ يَوْمُ عَسِيْرٌ وَأَنَّهُ عَلَىٰ الكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْر ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفُرْقَانُ : ٢٦]. فَذَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَيْسِيرًا ﴾ [الفُرْقَانُ : ٢٦]. فَذَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَيْسِيرٌ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ.

# وَ التَّيْسِيْرُ عَلَى المُعْسِرِ فِي الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ المَالِ يَكُونُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ :

الأَهْرُ الأَوْلُ: إِمَّا بِانتِظَارِهِ إِلَىٰ المَيْسَرَةِ، أَيْ: يُنْظِرُ الدَّائِنُ مَدِيْنَهُ إِلَىٰ وَقْتِ يَمْلِكُ بِهِ مَا يَفِي دَيْنَهُ وَيُصْبِحُ ذَا يَسَارِ ، وَذَلِكَ وَاجِبُ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكَ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكَ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ [البَقَرَةُ : ٢٨٠].

الأَمْرُ الثَّانِي ؛ أَنْ يُبْرِي الدَّائِنُ مَدِيْنَهُ مِنَ الدَّيْنِ ، أَوْ يَضَعَ جُزْءًا مِنْهُ ، أَوْ يَعْطِيهُ غَيْرُ الدَّائِنِ مَا يَزُولُ بِهِ إِعْسَارُهُ ، مِنْ تَرَاكُم دَيْنِ أَوْ نَفَقَة فَهَذَا التَّيْسِيْرُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، فَفِي «صَحِيْح مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثَ أَبِي قَتَادَة -رَضِي اللهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، فَفِي «صَحِيْح مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثَ أَبِي قَتَادَة -رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيْمًا فَتَوَارَىٰ عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي مُعْسِرٌ ، قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - الله عَنْهُ ، ثَمَّ وَجَدَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي مُعْسِرٌ ، قَالَ: يَقُولُ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَقُولُ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَقُولُ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥٦٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (٤٥٩٢).

يَضَعْ عَنْهُ ».

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «الأَوْسَطِ» بِإِسَنَادٍ صَحِيْحِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَأَنْ يُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسرًا».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « تَلَقَّتْ اللَّائِكَةُ رَوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ وَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « تَلَقَّتْ اللَّائِكَةُ رَوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : عَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا ؟، قَالَ : لا ، قَالُوا : تَذَكَّرُ ، قَالَ : كُنْتُ أُدايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا المُعْسِرَ ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ المُوسِرِ ، فَيَتَجَوَّزُوا عَنِ المُوسِرِ ، قَالَ : قَالَ اللهُ : تَجَاوَزُا عَنْهُ » .

وَفِي "صَحِيْحِ مُسْلِم " (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «أَتِيَ اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ ، آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ ، قَالَ : يَارَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ ، فَكُنْتُ أَبَايِعُ قَالَ : يَارَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ ، فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ ، فَكُنْت أَيسِّرُ عَلَىٰ المُوسِرِ ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ ، فَقَالَ اللهُ : أَنَا أَحَقُّ مِنْكَ ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي " .

فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الجُهَنِيُّ ، وَأَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] -: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٧٧)، ومُسْلِمٌ (١٥٦٠) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥٦٠) .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، وَكَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، وَكَانَ يَقُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، وَكَانَ يَقُولُ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ عَنْهُ أَيْهُ .

فِي مُسْنَدِ «أَحْمَدَ» بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسَرًا ، فَلَهُ كُلَّ يَوْم مِثْلُهُ صَدَقَةً » ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسَرًا ، فَلَهُ كُلَّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ » . ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسَرًا ، فَلَهُ كُلَّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَّقَةٌ ».

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ سَمَعْتَكَ تَقُولُ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، فَلَهُ كُلَّ يَوْم مِثْلُهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً ؟ » ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ : « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْم مِثْلُهُ صَدَقَةً » ، قَالَ لَهُ: «كُلَّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةً قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الدَّيْنُ ، فَإِذَا حَلَّ فَانْتَظَرَهُ فَلَهُ كُلَّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةً قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الدَّيْنُ ، فَإِذَا حَلَّ فَانْتَظَرَهُ فَلَهُ كُلَّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةً » .

اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَّالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ . وَاللَّهُمَّ اكْفِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ . وَشُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٧٨)، ومُسْلِمٌ (١٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٥/ ٠٠٣) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ» (٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٥/ ٠٠٣) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ» (٢) (١٤٣٨) .

## شُكْرُ المُحْسِن

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بِعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «شُكْرِ الْحُسِنِ».

وَقَبْلَ أَنْ أَدْخُلُ فِي المَوْضُوعِ أَضَعُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ لَفْتَةً ، وَهُوَ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - إِذَا أَوْصَلَ إِلَىٰ عَبْدِهِ نِعْمَةً عَلَىٰ يَدِ إِنْسَانٍ سَوَاءً كَانَتْ دِيْنِيَّةً أَوْ دُنْيَويَّةً، فَعَلَيْه فِي ذَلكَ وَظَيْفَتَان :

إِحْدَاهُمَا - أَنْ يَشْهَدَ انْفِرَادَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِذَلِكَ فَلاَ يَحْسَبَنَ النَّعْمَةَ إِلَّا مِنْهُ وَحْدَهُ ، وَيَحْسَبَ مَنْ سِوَاهُ مِثَنْ أَجْرَاهَا اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مَقْهُورًا عَلَىٰ ذَلِكَ مُسَلَّطَا عَلَيْهِ الدَّوَاعِي وَالبَوَاعِثُ حَتَّىٰ لَمْ يَجِدْ انْفِكَاكًا عَنْهُ وَهَذَا هُوَ حَقُّ التَّوْجِيْد.

الثَّانِيَةُ - أَنْ يَشْكُرَ مَنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ عَلَىٰ يَدِهِ النِّعْمَةُ بَأَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَيُثْنِيَ

عَلَيْهِ امْتِثَالاً لِأَمْرِ اللهِ ، وَعَمَلاً بِهَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيْعَةُ (١).

وَشُكْرُ الإِنْسَانِ لَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا ، أَوْ مَالِيًّا وَلَوْ يَسِيْرًا، أَوْ عَلَيْهَ أَوْ أَفَادَهُ فَائِدةً يُعَدُّ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَقِ ، وَمِنَ الآدَابِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي أَوْ عَلَيْهِ أَوْ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَلَيْهَا اتَّفَقَ الغُقَلاءُ (٢).

فَفِي مُسْنَدِ « أَحْمَدَ » وَسُنَ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحَهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ مَنْ لاَ يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ » . رَسُولُ اللهُ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ » .

قَالَ ابْنُ الأَثِيْرِ-رَحِمَهُ اللهُ-: « مَعْنَاهُ: أَنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ شُكْرَ العَبْدِ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ العَبْدُ لاَ يَشْكُرُ إِحْسَانَ النَّاسَ وَيَكْفُرُ مَعْرُوفَهُمْ لِاتِّصَالِ أَحْدِ الأَمْرَيْنِ بالآخر » (٤).

وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدبِ المُفْرَدِ» وَأَبُو دَاوُدُ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحِيْحٍ صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٥)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فَي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٥)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

<sup>(</sup>١) « الشُّكْرُ فِي القُرْآنِ » (٣٢٧) بِتَصَرُّف.

<sup>(</sup>٢) « الرِّيَاضُ النَّضِرَة» (٢٧١). و

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَهَٰدُ (٧٩٢٦) ، وَأَبُو دَاوُد (٢٩٧٠) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَة» (٤١٧) .

<sup>(</sup>٤) «النِّهَايَةُ» (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدبِ المُفْرَدِ» (٢١٦)، وَأَبُو دَاوُدُ فِي سُنَنِهِ (١٦٧٢)، وَ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَجِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٢٠٢١).

«مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيْذُوهُ ، وَمَنْ يَسْأَلُكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوههُ فَأَجِيْبُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوههُ فَادْعُوا لَهُ ، حَتَىٰ تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ » .

وَفِي « سُنَنِ » أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة» (۱) مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «الصَّحِيْحَة الله عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِه ، قَالَ رَسُولُ الله عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِه ، قَالَ رَسُولُ الله عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِه ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُثْن ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَىٰ فَقَدْ شَكَرَ ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ تَكَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ تَكَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَقَدْ كَفَرَ » وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَقَدْ كَفَرَ » وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَقَدْ كَفَرَ النَّهُ عَمْهُ .

وَفِي « سُنَنِ » التَّرْمِذِيِّ بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْح الْجَامِع» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أُسَامَةً بْنِ زَيْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ: «صَحِيْح الجَامِع» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أُسَامَةً بْنِ زَيْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ صُنعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ».

وَالأَدِلَّةُ أَفَادَتْ أَنَّ شُكْرَ النَّاسِ إِمَّا بِالْمُكَفَاءَةِ عَلَىٰ المَعْرُوفِ بِمِثْلِهِ ، وَإِمَّا بِالثَّنَاءِ عَلَىٰ صَاحِبِ المَعْرُوفِ وَذِكْرِ مَعْرُوفِهِ وَإِشَاعَتِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ .

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٨١٣)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -في «الصَّحِيْحَةُ » (٦١٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٠٣٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رََّحَهُ اللهُ - فِي (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٣٦٨).

المرافظ المراقية

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ « الوَاجِبُ عَلَىٰ مَنْ أُسْدِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ أَنْ يَشْكُرَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهُ أَوْ مِثْلِهِ ؛ لأَنَّ الإِفْضَالَ عَلَىٰ المَعْرُوفِ فِي الشُّكْرِ لاَ يَقُومُ مَقَامَ ابْتَدَائِهِ وَإِنْ قَلَ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الثَّنَاءَ عِنْدَ القُوْمِ يَقُومُ مَقَامَ الشَّكْرِ لِلمَعْرُوفِ وَمَا اسْتَغْنَىٰ أَحَدُ عَنْ شُكْرَ أَحَدِ » (١).

خَتَاهًا: لِيَعْلَمَ الْمُحْسِنُ أَنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ إِلَىٰ مَنْ لَهُ حَقُّ عَلَيْهِ ، أَوْ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مُعَامَلَةٌ مَعَ اللهِ -تَعَالَىٰ - ، فَلاَ يَطْلُبْ الشُّكْرَ ، وَلاَ يُبَالِ بِشُكْرِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنِّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُو بِشُكْرِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنِّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُو بَشُكُو مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنِّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُو بَعْهِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنِّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُو بَاللهِ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُو اللهِ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنِّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱلللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنِّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لا نُولِيدُ مِن أَنْعُمْ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُولِيدُ مِن أَنْعُمْ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ، كَمَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عُلَالًا مُعْمَالِكُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُعْمَ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْمَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُؤْمِلًا ثَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْعُمْ مَعْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَىٰ اللَّهُ إِلَيْكُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِيْهِ مِنْ أَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عُلْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ لَكُولُولُونَا عَلَيْهِ مَا عُلَالِهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُعْمَا مَلِهُ مَا عَلَيْهِ مَال

فَالْمُحْسِنُ يَفْعَلُ الْخَيْرَ وَيَطْلُبُ رِضَا اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَثَوَابَهُ وَلاَ يَنْتَغِي بِهِ جَزَاءً مِنَ الْخَلْقِ وَلاَ شُكُورًا ، فَإِنْ صَدَرَ الشُّكُرُ وَالثَّنَاءُ مِمَّنْ صَنَعَ إِلَيْهِ المَعْرُوفَ ، فَهُو دَلِيْلٌ عَلَىٰ كَرَمِ خُلُقِهِ ، وَإِلَّا فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الشُّكُرُ فِي التَّقْصِيْرِ أَوِ الامْتِنَاعِ مِنَ الإِحْسَانِ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ » (٢). وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «رَوْضَةُ العُقَلَاءُ» (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ كِتَابَ « كَيْفَ تَكُونُ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ » لِعَبْدِ الله الفَوْزَانِ (٩٨ - ١٠٠).

## آفَاتُ اللِّسَان

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «آفَاتِ اللِّسَانِ».

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِذْ يَنَكَفَّى ٱلْمُتَكَفِّيَانِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ إِذْ يَنَكُ قَلَ اللهُ عَنِيدُ السِّمَالِ عَنِ الْمَيْدِ وَعِيدُ السِّمَالِ فَعَيدُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيدُ اللهُ ﴾ [ق: ١٧-١٨].

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَذْكِيْرُ لِلمُؤْمِنِيْنَ بِرِقَابَةِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - الَّتِي لاَ تَتْرُكُهُ لِخْظَةً مِنَ اللَّحَظَاتِ وَلاَ تَغْفُلُ عَنْه بِحَال مِنَ الأَحْوَال، فَكُلُّ كَلِمَةٍ مَوْجُودَةٌ فِي سِجِلِّ أَعْهَالِهِ وَكُلُّ قَوْلٍ خَسُوبٌ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، يُسَجِّلُهُ اللَّكَانِ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَنْكَشِفُ الحِسَابُ وَيَكُونُ الجَزَاءُ.

وَفِي مُسْنَدِ «أَحْمَدَ » بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح

الجَامع» (١)، مِنْ حَدِيْثِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بَهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمَ -تَعَالَىٰ - ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بَمَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله لَهُ لَهُ بَهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمَ يَلْقَاهُ » .

وَلِذَلِكَ كَانَ عَلْقَمَةُ -رَحِمَهُ اللهُ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيْثِ يَقُولُ: «كَمْ مِنْ كَلاَم قَدْ مَنَعَنِيْهُ حَدِيْثُ بِلَالٍ بْنِ الْحَارِثِ».

فَعَلَيْنَا -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنْ نَضْبِطَ اللِّسَانَ وَنُفَكِّرَ قَبْلَ أَنْ نَتَكَلَّمَ فَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ وَفَائِدَةٌ وَإِلَّا فَالشَّكُوتُ عَلَّا لاَ فَائِدَةَ مِنْهُ عِبَادَةٌ نُؤْجَرُ عَلَيْهَا.

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « ..... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » .

وَذَلَكَ ؛ لِأَنَّ لِلِّسَانِ آفَاتُ لاَ تُعَادِلُهَا آفَاتُ عُضْوِ آخَرَ فِي البَدَنِ ، فَمِنْ آفَاتُ عُضْوِ آخَرَ فِي البَدَنِ ، فَمِنْ آفَاتِهِ الكَذِبُ ، وَالوَعْدُ الكَاذِبِ ، والغَيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ ، والمِزَاحُ بِالكَذِبِ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١٥٨٩٠) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الْجُامع» (١٦١٩) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦١٣٨)، ومُسْلِمٌ (٤٧).

والْمِرَاءُ والجُدَلُ ، والفُحْشُ فِي الكَلاَم ، وَ الكَلاَمُ فِيْهَا لاَ يَعْنِي وَفُضُولُ الكَلاَم، والجُنُوم، والجُنُوم، والجُنُوم، والجُنُوم، والجُنُوم، والجُنُوم، والجَنْف الكَاذِب، والجَوْضُ فِي البَاطِلِ وَالتَّقَعُّرُ، وَالتَّشَدُّقُ ، وَالتَّكَلُّفُ فِي الكَلاَم ، وَالغِنَاءُ وَالخَوْضُ فِي البَاطِلِ وَالتَّقَعُّرُ، وَالتَّشَدُّقُ ، وَالتَّكَلُّفُ فِي الكَلاَم ، وَالغِنَاءُ وَقَوْلُ الشِّعْرِ المَاجِنِ ، وَإِفْشَاءُ السِّرِ ، وَالمَدْحُ أَمَامَ المَمْدُوحِ وَالذَّمُّ بِهَا لاَ يَسْتَحِقُّ ، وَمَثْلُ هَذِهِ الآفَاتِ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدْ مِنْهَا الْجَذَر مِنَ الوُقُوعِ فِيْهَا وَأَنْ يَقُولَ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتَ .

وَاسْتِقَامَةُ القَلْبِ مُرْتَبِطٌ بِاسْتِقَامَةِ اللِّسَانِ بَلْ كُلُّ أَعْضَاءِ الجِسْمِ لاَ تَسْتَقِيْمُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ اللِّسَانِ ، فَفِي مُسْنَدِ « أَحْمَدَ » بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ اللهُ وَرَحَهُ اللهُ وَ سَلَّا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّ وَرَحْيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ إِنْهَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ إِنْهَانُهُ » .

وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بِسَنَد حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الْجَامِع» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْد الخُدُرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا أَصْبَحُ ابْنُ آدَمَ ؛ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا أَصْبَحُ ابْنُ آدَمَ ؛ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا

<sup>(</sup>١) (حَسَنُ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١٣٠١٧) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢٨٦٥) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) أَّخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ (٢٤٠٧)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (٣٥١).

تَكْفُرُ اللِّسَانِ ، تَقُولُ : اتَّقِ اللهَ فِيْنَا ؛ فَإِنَّهَا نَحْنُ بِكَ ؛ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا » .

وَمَعْنَىٰ : « تَكُفُرُ اللِّسَانِ » أَيْ : تَذِلُّ وَتَخْضَعُ لَهُ .

أَيُّهَا النَّاسُ ، لَوْ أَنَّ لِأَحَدِكُمْ رَصِيْدًا فِي بَنْكِ ، فَكُلَّهَا اغْتَابَ إِنْسَانًا سَحَبَ مِنْ رَصِيْدِهِ لَتَرَكَ الغَيْبَةَ ، فَكَيْفَ يَرْضَى لِلبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَىٰ مِنْ رَصِيْدِهِ لَتَرَكَ الغَيْبَةَ ، فَكَيْفَ يَرْضَى لِلبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَىٰ مِنْزَانِ غَيْرِهِ وَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مُفْلِسًا ؟!! .

فَفِي "صَحِيْحِ مُسْلَم " (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَتَدْرُونَ مَنَ المُفْلِسُ ؟! ، قَالُوا: المُفْلِسُ فَيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ ، قَالَ : المُفْلِسُ مَنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ المُفْلِسُ فَيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ ، قَالَ : المُفْلِسُ مَنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ اللهَيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَشَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ، أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ خَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ، أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ » .

وَفِي سُنَنِ « التَّرْمِذِيِّ » بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - فَالَ : «صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٨١)

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦١٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١٣٦٥).

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِهَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ ، فَقَالَ : « تَكلَتْكَ أُمُّكَ وَلْتُ فَالَ : « تَكلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ! وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ » .

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ ضَبْطَ اللِّسَانِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا ضَمَانُ لِدُخُولِ الجَنَّةِ ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - : « مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ يَضْمَنُ لَهُ الجَنَّةَ ﴾ . - يَعْنِي فَرْجَهُ - أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ » .

خِتَامًا ؛ جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٧٤).

# حِفْظُ اللِّسَان

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «حِفْظِ اللَّسَانِ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ اللهُ عَمْدِيدًا ﴿ فَ يُعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَا نَعُظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَزَابُ: ٧٠-٧١].

فَتَأَمَّلْ كَيْفَ أَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ أَنْ يُسَدِّدُوا قَوْ لَهُمْ فِي كُلِّ بَابِ؛ لِأَنَّ حِفْظَ اللِّسَانِ وَسَدَادَ القَوْلِ رَأْسُ كُلِّ خَيْر ، وَلِذَلَكَ قَالَ : ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُح الأَعْمَالِ ، ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ أَيْ: يَمْحُهَا .

وَالمَعْنَى :رَاقِبُوا اللهَ فِي حِفْظِ أَلْسَتِكُمْ،وَتَسْدِيْدِ قَوْلِكُمْ فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَعْطَاكُمْ مَا هُوَ غَايَةُ مَطْلُوبِكُمْ مِنْ تَقَبُّلِ الْحَسَنَاتِ وَمَغْفِرَةِ السَّيِّئَاتِ.

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَهَذَا الْحَدِيْثُ صَرِيْحٌ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الكَلاَمُ خَيْرًا ، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ ، وَمَتَىٰ شَكَّ يَتَكَلَّمُ » (٢).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَىٰ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْ الْسُلِمِيْنَ أَفْضَلُ ؟ ، قَالَ: « مَنْ سَلِمَ الْسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ » (٤) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ » .

فَقَوْلُهُ: «مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ»: هُوَ يَعْنِي اللِّسَانُ ، «وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ» الفَرْجُ.

وَلِهَذَا تَجِدُ أَكْثَرَ النَّاسِ ضَمِنُوا الفَرْجَ وَتَسَاهَلُوا فِي اللِّسَانِ فَحَرَمُوا أَنْفُسَهَمْ مِنْ ضَمَانَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦١٣٨) ، ومُسْلِمٌ (٧٤) .

<sup>(</sup>٢) «رِيَاضُ الصَّالِحِيْن» (٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١١)، ومُسْلِمٌ (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٧٤).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فَيْهَا يَزِلُّ إِلَىٰ النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِق وَالمَغْرب».

وَمَعْنَىٰ «يَتَبَيَّنُ»: يَتَفَكَّرُ فِي أَنَّهَا خَيْرٌ أَمْ لا ، كَمَا قَالَ النَّوَويُّ - رَحِمَهُ اللهُ - (٢).

وَفِي «صَحِيْحِ البُّخَارِيِّ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَة مِنْ رِضَوَانِ اللهِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَة بِالكَلِمَة مِنْ رِضَوَانِ اللهِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا ذَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوي بَهَا فِي جَهَنَّمَ ».

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحَهُ اللهُ اللهُ-في «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٤٠)، مِنْ حَدِيْثِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أَخْبِرْنِي بِأَمْر أَعْتَصِمُ بِهِ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَمْلِكُ هَذَا »، وَأَشَارَ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ-

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٤٧٧)، ومُسْلِمٌ (٢٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) «الأَذْكَارُ» لِلنَّوَوِيِّ (٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٧٨) .

<sup>ُ (</sup>٤) «صَحِيْحٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٣/ ٢٦٠)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢٨٦٤). التَّرْغِيْب» (٢٨٦٤).

فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١) ، عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ ارْتَقَىٰ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ ارْتَقَیٰ اللهُ عَنْ مَرْ اللهِ عَنْ مَرْ اللهِ عَنْ مَرْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

فَمِنْ الْخَيْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ كَلَامَهُ مُفِيْدًا نَافِعًا وَتَرْكُ مَا لاَ يُفِيْدُهُ وَالسَّلَامَةُ لاَ يَعْدِلْهَا شَيْءٌ ، فَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللَّابَانِيُّ -رَحَهُ اللَّابَانِ مَنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ اللهُ - فِي «صَحِيْح الجَامِع »(٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مِنْ حُسْن إسْلَام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ».

قَالَ النَّوْوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيْعِ الْكَلامِ إِلَّا كَلاَمًا تَظْهَرُ المَصْلَحَةُ فِيْهِ ، وَمَتَىٰ اسْتَوَىٰ الْكَلامُ وَتَرْكُهُ عَنْ جَمِيْعِ الْكَلامِ إِلَّا كَلاَمًا تَظْهَرُ المَصْلَحَةُ فِيْهِ ، وَمَتَىٰ اسْتَوَىٰ الْكَلامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالشَّلَامَةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلامُ الْمُبَاحُ إِلَىٰ حَرَام، أَقْ مَكُرُوهِ ، بَلْ هَذَا كَثِيْرٌ أَوْ غَالِبٌ فِي الْعَادَةِ ، وَالسَّلَامَةُ لاَ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ » ("").

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «صَحِيْحٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (١٩٧/١٠)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَة» (٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْخٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣١٧)، وَابْن مَاجَهْ (٣٩٧٦) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - رَحَمِهُ اللهُ عَلَيْ (٩١١) . اللهُ - فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٩١١).

<sup>(</sup>٣) «الأَذْكَارُ» لِلنَّووِيِّ (٢٨٤).

## النَّميْمَةُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بِعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « النَّمِيْمَةِ ».

وَالنَّمِيْمَةُ كَمَا عَرَّفَهَا العُلَمَاءُ نَقْلُ كَلاَمِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ عَلَىٰ جِهَةِ الإِفْسَادِ بَيْنَهُمْ ».

وَهِيَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ تَظَاهَرَتْ عَلَىٰ تَحْرِيْمِهَا الدَّلَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ مِنَ الكَتَابِ وَالشَّنَّةِ ، وَإِجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ (١) .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ هَمَّازِ مَّشَّآمِ بِنَمِيمِ اللهُ كَالَهُ : ١١].

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : ﴿ عُتُلِّ بِعَدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ ١٣ ﴾ [القَلَمُ: ١٣].

أَيْ دَعِيٌّ ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّ ﴿ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَكْتُمُ الْحَدِيْثِ ،

<sup>(</sup>١) (الكَبَائِرُ) لِلذَهَبِيِّ (١٦٠).

فَعَدَمُ كَتْمِهِ الْمُسْتَلْزُمُ لِلمَشِي بِالنَّمِيْمَةِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ وَلَدُ زِنَا » (١). وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمُزَةٍ ﴾ [الهُمَزَةُ : ١]. اللَّمَزَةُ هُوَ : النَّهَامُ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَضُولُ اللهِ حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَبَّامٌ ».

فَدَلَّ الْحَدِیْثُ عَلَیٰ أَنَّ الَّذِي يَمْشِي بِالنَّمِیْمَةِ لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، أَيْ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ ، كَمَ أَنَّ النَّمِیْمَةِ مِنَ الأَسْبَابِ الْمُوْجِبَةِ لِعَذَابِ الْقَبْرِ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَبْرَيْنِ فَقًالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فَي كَبِيْر ، ثُمَّ قَالَ: بَلَىٰ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيْمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيْمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيْمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَر مِنْ بَوْلِهِ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٤)، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْةُ ؟، هِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْةُ ؟، هِيَ النَّمِيْمَةُ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . وَالْعَضْةُ هِيَ : الْكَذِبُ والْبُهْتَانُ .

<sup>(</sup>١) «مُكَاشَفَةُ القُلُوبِ » (٣٥٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٥٦) ، ومُسْلِمٌ - واللَّفْظُ لَهُ - (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ - واللَّفْظُ لَهُ - (٢١٦) ، ومُسْلِمٌ (٢٩٢) .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٠٦) .

وَالنَّمِيْمَةُ كَمَا قِيْلَ: سَيْفٌ قَاتِلٌ، وَقِيْلَ لَمْ يَمْشِ مَاشِ شَرُّ مِنْ وَاشِ، وَقِيْلَ لَمْ يَمْشِ مَاشِ شَرُّ مِنْ وَاشِ، وَقِيْلَ النَّامُ شَرُّ مِنَ السَّاحِرِ، لِأَنَّهُ يَعْمَلُ فِي سَاعَةٍ مَا لاَ يَعْمَلُهُ السَّاحِرُ فِي شَهْر.

وَالنَّمَّامُ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي هَذَا بِوَجْهِ وَهَذَا بِوَجْهِ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « ... وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَسُولُ اللهِ خَالَهِ فَالَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « ... وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَسُدًا اللهِ خَهَا الوَجْهَيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاً ءِ بِوَجْهِ ، وَهَؤُلاً ء بِوَجْهِ » .

وَبَعْدَ أَنْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّمِيْمَةَ مِنَ الكَبَائِرِ اللَّوبِقَاتِ يَحْسُنُ بِنَا أَنْ نَعْلَمَ كَيْفَ نَتَعَامَلُ مَعَ النَّاَّامِ.

قَالَ النَّوْوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَكُلَّ مَنْ مُمِلَتْ إِلَيْهِ نَمِيْمَةٌ وَقِيْلَ لَهُ : فُلَانٌ يَقُولُ فِيْكَ كَذَا عَلَيْهِ سِتَّةُ أُمُور :

الْأُوَّلُ - أَلَّا يُصَدِّقَهُ ؛ لِأَنَّ النَّهَامَ فَاسِقٌ .

الثَّاني - أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَنْصَحَهُ ويُقَبِّحَ لَهُ فِعْلَهُ.

الثَّالِثُ - أَنْ يُبْغِضَهُ فِي الله -تَعَالَىٰ - ؛ فَإِنَّهُ بَغِيْضٌ عِنْدَ اللهِ -تَعَالَىٰ - وَيَجِبُ بُغْضُ مَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ -تَعَالَىٰ - .

الرَّابِعُ - أَلَّا يَظُنَّ بِأَخِيْهِ الغَائِبِ السُّوْءِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٣٠٤)، ومُسْلِمٌ (٢٥٢٦).

الْخَامِسُ - أَلَّا يَحْمِلُهُ مَا حُكِيَ لَهُ عَلَىٰ التَّجَسُّسِ، وَالبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ. الشَّادِسُ - أَلَّا يَرْضَىٰ لِنَفْسِهِ مَا نَهَىٰ النَّاَّمَ عَنْهُ، فَلاَ يَحْكِي نَمِيْمَةً عَنْهُ، فَلاَ يَحْكِي نَمِيْمَةً عَنْهُ، فَلاَ يَكُونَ آتِيًا مَا نَفَىٰ عَنْهُ الْأَنْ حَكَىٰ كَذَا فَيُصَيْرَ بِهِ نَمَّامًا وَيَكُونَ آتِيًا مَا نَفَىٰ عَنْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) « شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ» (٢/ ١١٣) ، وَ«فَتْحُ البَارِيِّ» (١٠/ ٤٧٣) ، نَقْلًا عَنْ أَبِي حَامِدٍ الغَزَالِي -رَحِمَهُ اللهُ - .

## ك الخال خط الذهبية

# التَّحْذِيْرُ مِنْ قَذْفِ المُحْصِنَاتِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِلْنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ.

### أُمًّا بِعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «قَذْفِ المُحْصِنَاتِ».

لَقَدْ حَفِظَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - أَعْرَاضَ الْمُسْلِمِيْنَ وَصَانَهَا، فَأَنْزَلَ حُدُودًا، وَشَرَعَ شَرَائِعَ تَرْدَعُ صَاحِبَ النَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ الَّتِي تُرِيْدُ الفِتْنَةَ، وَتَبَّعَ الْعَوَرَاتِ، وَشَرَعَ شَرَائِعَ تَرْدَعُ صَاحِبَ النَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ الَّتِي تُرِيْدُ الفِتْنَةَ، وَتَبَّعَ الْعَوَرَاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَذْفُ المُسْلِمِيْنَ بِالزِّنَا أَنْ يَأْتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ أَوْ يُجْلَدَ ثَهَانِيْنَ جَلْدَةً؛ فَلَيْسَ لِأَيِّ أَوْ يُجْلَدَ ثَهَانِيْنَ جَلْدَةً؛ فَلَيْسَ لِأَيِّ أَحَدٍ أَنْ يَرْمِيهَا أَوْ فَأَعْرَاضُ المُسْلِمِيْنَ غَالِيَةٌ ، وَأَنْسَابُهُمْ شَرِيْفَةٌ، فَلَيْسَ لِأَيِّ أَوْ يُعْمِيهَا أَوْ يَتَّهِمَهَا بِسُوْءٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِبُرْهَانِ وَاضِحٍ وُضُوحَ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ. وَالْمَحَصَّنَةُ هِي المَرْأَةُ الْعَفِيْفَةُ الشَّرِيْفَةُ البَعِيْدَةُ عَنْ الرِّيْبَةِ وَالشَّكَ ، وَالشَّكَ ، وَالشَّكَ يَتُهِمَنَ كَذَلِكَ .

وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ كَبِيْرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ ، وَمُوْبِقَةٌ مِنَ

اللُوبِقَاتِ، اسْتَوْجَبَ صَاحِبُهَا اللَّعْنَةَ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، وَكَذَلِكَ قَدْفُ اللَّوْمِنِيْنَ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ الْفَالِمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ الْفَعْلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ آلَهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ مَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٍ مَ اللهُ اللهُ

قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [النُّورُ: ٤].

قُالَ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ -رَحِمَهُ الله - لِي تَفْسِيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ: « يَقُولُ -تَعَالَىٰ ذَكُرُهُ: وَالَّذِيْنَ يَشْتُمُونَ الْعَفَائِفَ مِنْ حَرَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَيَرْمُوْهُنَّ بِالزِّنَا، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا عَلَىٰ مَا رَمُوهُنَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ عُدُولِ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِنَّ لَمُ يَأْتُوا عَلَىٰ مَا رَمُوهُنَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ عُدُولِ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِنَّ لَمُ يَأْتُوا عَلَىٰ مَا رَمُوهُنَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ عُدُولِ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِنَ أَنَّهُمْ رَأُوهُنَّ بِذَلِكَ ثَهَانِيْنَ جَلْدَةً ، وَأَوْلَئِكَ الَّذِيْنَ رَمُوهُنَّ بِذَلِكَ ثَهَانِيْنَ جَلْدَةً ، وَلَا تَقْبَلُوا لَمْ مُ الله ، وَخَرَجُوا عَنْ طَاعَته فَفَسَقُوا عَنْها » (١).

وَقَالُ الْحَافِظُ الْمُ كَثِيْرٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ فِيْهَا بَيَانُ حُكْمٍ جَلْدِ الْقَاذِفِ لِلْمُحْصَنَةِ ؛ وَهِيَ الحُرَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَفِيْفَةُ ، فَإِذَا كَانَ الْقُذُوفُ رَجُلاً فَكَذَلِكَ يُجْلَدُ قَاذِفُهُ - أَيْضًا - وَلَيْسَ فِيْهَ نِزَاعٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ ... وأَوْجَبَ اللهُ عَلَىٰ القَاذِفِ إِذَا لَمْ يُقِمْ البَيِّنَةَ عَلَىٰ صِحَّةٍ مَا قَالَهُ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ : وأَوْجَبَ اللهُ عَلَىٰ القَاذِفِ إِذَا لَمْ يُقِمْ البَيِّنَةَ عَلَىٰ صِحَّةٍ مَا قَالَهُ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ :

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ ﴾ (١٠٢/١٩).

الفلاط النهبيت

الأُوَّلُ - أَنْ يُجْلَدَ ثَهَانِيْنَ جَلْدَةً .

الثَّاني - أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ أَبَدًا.

الثَّالِثُ - أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا لَيْسَ بِعَدْلٍ لاَ عِنْدَ اللهِ وَلاَ عِنْدَ النَّاسِ » (١).

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا هُنَّ ؟، قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الرِّحِفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَات».

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِنَىٰ : « أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْم هَذَا؟» ، قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ ، أَتَدْرُونَ أَيَّ بَلَدُ حَرَامٌ ، أَتَدْرُونَ أَيَّ بَلَدِ هَذَا؟ » ، قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « بَلَدٌ حَرَامٌ ، أَتَدْرُونَ أَيَّ شَهْرٍ هَذَا؟ » ، قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : « فَا أَيْ شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَالَ : « شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَالَ : « شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : « شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمُ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا فِي فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلِهُ مَا هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلِهُ فَيْ فَا اللهُ عَلَا هُ اللّهُ عَرَامًا فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَا اللهُ عَلَمْ مُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثِيْـرٍ ﴾ (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٦١٥)، ومُسْلِمٌ (٨٩).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٦٥٢) .

قَالَ الْعَافِظُ ابْنُ حَجْرِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَالغَرَضُ مِنْ هَذَا الحَدِيْثِ - بَيَانُ تَعْرِيْمُ العِرْضِ الَّذِي هُو مَوْضِعُ اللهُ ح وَالذَّمِّ مِنَ الشَّخْصِ - أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ ، أَوْ نَسَبِهِ أَوْ حَسَبِهِ » (١).

وفي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ : « كُلِّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (") ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولُ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ﴿ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ﴿ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ ».

خُلاَصَةُ الْقَوْلُ: أَنَّ الوُقُوعَ فِي الأَعْرَاضِ بِالتَّلْمِيْحِ أَوْ التَّصْرِيْحِ مِنَ الذُّنُوبِ الكَبَائِرِ ، المُوجبةِ لِلتَّوْبَةِ وَاسْتِبَاحَةً مَنْ تَسَبَّبَ فِي الإِسَاءَةِ إِلَيْهِ ، اللَّا اللهَ بَنُونَ إلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيْم قَبْلَ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لاَ يَنْفَعُ فِيْهِ مَالُ وَلاَ بَنُونَ إلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيْم وَالتَّوْبَةُ مِنَ القَذْفِ كَالتَّوْبَةِ مِنَ الغَيْبَةِ مِنْ حَيْثُ حُكْمُهَا وَكَيْفِيَّتُهَا وَشُرُوطُ قُبُولِهَا، واللهُ أَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيِّ» (١٠/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٤) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٨٥٨)، ومُسْلِمٌ (٣٧).

## التَّحْذِيْرُ مِنَ السَّخْرِيَةِ وَالاسْتِهْزَاءِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «السَّخْرِيَةِ وَالاسْتِهْزَاءِ».

فَالسَّخْرِيَةُ هِيَ الاَسْتِهَانَةُ وَالتَّحْقِيْرُ والتَّنْبِيْهُ عَلَىٰ العُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ عَلَىٰ وَجُهِ الضَّحِكِ مِنْهُ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالْمُحَاكَاةِ فِي القَوْلِ والفِعْلِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْمِصَارَةِ وَالفِعْلِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْإِشَارَةِ وَاللَّإِيْمَاءِ (۱).

وَالْاسْتِهْزَاءُ هُوَ السَّخْرِيَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُ فِعْلُ يُسْتَهْزَأُ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ (٢). قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً -رَحِمَهُ اللهُ -: « الاسْتِهْزَاءُ هُوَ السَّخْرِيَةُ؛ وَهُوَ حَمْلُ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ عَلَىٰ الْهَزَلِ وَاللَّعِبِ لاَ عَلَىٰ الجِدِّ وَالحَقِيْقَةِ،

<sup>(</sup>١) «القَامُوسُ الْمُحِيْطِ» (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الفُرُوقُ» لأِبِي هِلال (٢٥٤).

فَالَّذِي يَسْخَرُ بِالنَّاسِ هُوَ الَّذِي يَذُمُّ صِفَاتِهمْ وَأَفْعَالَهِمْ ذَمَّا يُخْرِجُهَا عَنْ دَرَجَةِ الاعْتِبَارِ ، كَمَا سَخِرُوا بِالْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ » (١).

وَقَدْ نَهَىٰ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَنْ السَّخْرِيَةِ وَالاَسْتِهْزَاءِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخْرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن قِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُو يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن قِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُو وَلَا نَنابَرُواْ بِاللَّهُ مَن لِلْمَا مُ الْمُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ اللهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ-رَحِمَهُ اللهُ - : « إِنَّ اللهُ عَمَّ بِنَهْيهِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ أَنْ يَسْخَرَ مِنْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ جَمِيْعَ مَعَانِي السَّخْرِيَةِ ، فَلاَ يَجِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَسْخَرَ مِنْ مُؤْمِن لاَ لِفَقْرِهِ ، وَلاَ لِذَنْبِ ارْتَكَبَهُ ، وَلاَ لِغَيْرِ ذَلِكَ » (٢).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ لَكُرَةٍ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ مَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

﴿ وَيْلُ ﴾ أَيْ: وَعِيْدٌ وَوَبَالٌ ، وَشِدَّةُ عَذَابٍ، ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمُزَةٍ لَمُزَةٍ وَيُلُ ﴾ وَيْلُ ﴾ أَيْ: الَّذِي يَهْمِزُ النَّاسَ بِفِعْلِهِ ، وَيَلْمِزُهُمْ بِقَوْلِهِ ، فَالْهَازُ الَّذِي يَعِيْبُ النَّاسَ ، ويَطْعَنُ عَلَيْهِمْ بِالإِشَارَةِ والفِعْلِ ، واللَّهَازُ الَّذِي يَعِيْبُهُمْ بِقَوْلِهِ،

<sup>(</sup>١) «الفَتَاوَىٰ الكُبْرَى» (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) «جَامِعُ البَيَانِ» (٢٢/ ٣٧٦).

النواجة النوبية

وَمِنْ صِفَةِ هَذَا الْهَمَّازِ اللَّمَّازِ أَنَّهُ لاَ هَمَّ لَهُ سِوَىٰ جَمْعِ اللَّالِ وَتَعْدِيْدِهِ وَالغِبْطَةِ بِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي إِنْفَاقِهِ فِي طُرَقِ الخَيْرَاتِ وَصِلَةِ الأَرْحَامِ ، وَنَحْوِ ذَلْكَ » . قَالَهُ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيْرِهِ (۱) .

وَلَقَدْ ذَكَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَاقِبَةَ السَّاخِرِيْنَ وَالْمُسْتَهْزِئِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَأَخْبَرَ بِانْعِكَاسِ الحَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيُصْبِحُ السَّاخِرُونَ مَوْضِعَ سُخْرِيَةٍ وَاسْتِهْزَاءٍ ، والجَزَاءُ مِنْ جِنْس العَمَل .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَاثُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

وَفِي «سُنَنِ» أَبِي دَاوُدَ بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ الْمُسْنَد» (٢) مِنْ حَدِيْحِ أَبِي دَاوُدَ » وَالوَادِعِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ الْمُسْنَد» (٢) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : حَكَيْتُ لِلنَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلاً فَقَالَ : مَا يَسُرُّ فِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلاً وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ: فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ ، وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا ، كَأَنَّهَا تَعْنِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ ، وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا ، كَأَنَّهَا تَعْنِي

<sup>(</sup>١) «تَيْسِيْرُ الكَرِيْمِ الرَّحَمْنِ» لِلسَّعْدِيِّ (٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجُهُ أَبُّو دَاوُدُ (٤٨٧٥) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٥٠٢) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ » (٢٦٣٦) وَالوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ الْمُسْنَدِ» (١٦١٥) ، وَقَالَ : عَلَىٰ شَرْط الشَّيْخَيْن .

قَصِيْرَةٌ ، فَقَالَ : « لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ البَحْرِ لَمُزِجَ » .

وَفِي لَفْظِ: فَقَالَ: « لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِهَاءِ البَحْرِ لَّزَجَتْهُ ». وَقَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا ، فَقَالَ: « مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا » .

فَقَوْلُهُ: « وَقَالَتْ بِيَدِهَا » أَيْ إِشَارَةً بِهَا « تَعْنِي قَصِيْرَةٌ » .

أَيْ تُرِيْدُ عَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - «كَوْنِهَا قَصِيْرَةً » .

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَا أُحِبُّ أَنِّيَ حَكَيْتُ إِنْسَانًا » أَيْ: فَعَلْتُ مثْلَ قَوْله مُنَقِّصًا لَهُ.

وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ السَّخْرِيَةِ وَالاسْتِهْزَاءِ.

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْض ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْض ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَخْوَرُهُ ، التَّقُوىٰ هَا إِخْوَانًا ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَخْوَرُهُ ، التَّقُوىٰ هَا أَخُو المُسْلِم عَلَىٰ المُسْلِم حَرَامٌ ، دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ » .

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ اللّهُ - : ﴿ قَوْلُهُ : ﴿ بِحَسْبِ امْرِئِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٤) .

أَخَاهُ الْمُسْلِمَ » يَعْنِي : يَكْفِيْ الْمُؤْمِنَ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَعْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَأَنَّهُ شَرُّ عَظِيْمٌ ، لَوْ لَمْ يَأْتِ الإِنْسَانُ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا تَعْظِيْمٌ لاَحْتِقَارِ الْمُسْلِمِ ، وَأَنَّهُ شَرُّ عَظِيْمٌ ، لَوْ لَمْ يَأْتِ الإِنْسَانُ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا هَذَا لَكَانَ كَافِيًا !! ، فَلاَ تَعْقِرَنَّ أَخَاكَ المُسْلِمَ ، لاَ فِي خِلْقَته ، وَلاَ فِي ثِيَابِهِ ، وَلاَ فِي خُلُقه ، وَلاَ فِي خُلُقه ، وَلاَ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَخُوكَ المُسْلِمُ حَقُّهُ عَلَيْكَ وَلاَ فَي كَلاَمِهِ ، وَلاَ فِي خُلُقه ، وَلاَ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَخُوكَ المُسْلِمُ حَقَّهُ عَلَيْكَ عَظِيْمٌ ، فَلاَ تَعْتَرِمَهُ وَأَنْ تُوقِّرَهُ ، أَمَّا احْتِقَارُهُ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ ، وَلاَ يَكِلُ لَكَ عَظِيْمٌ ، فَلاَ يَعْرَمُهُ وَأَنْ تُوقِّرَهُ ، أَمَّا احْتِقَارُهُ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ ، وَلاَ يَكِلُّ لَكَ عَلْمُ مَا مُعَيْرَةً اللّهُ مَا أَنْ تَعْرَمُهُ وَأَنْ تُوقِّرَهُ ، أَمَّا احْتِقَارُهُ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ ، وَلاَ يَكِلُّ لَكَ عَلْمُ اللّهُ الْمُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرَمُهُ وَأَنْ تُوقِقًوهُ ، أَمَّا احْتِقَارُهُ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ ، وَلاَ يَكِلُّ لَكَ

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «شَرْحُ رِيَاضُ الصَّالِحِيْنَ» (٦/ ٢٦٠).

## التَّحْذِيْرُ مِنَ الإشَاعَةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّوَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «التَّحْذِيْرِ مِنْ الإِشَاعَةِ».

وَالإِشَاعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الإِشَاعَةُ ؟!!،إِنَّهَا الخَبَرُ يَنْتَشِرُ وَلاَ تَثَبُّتَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ. وَالإِشَاعَةُ خَطَرٌ عَلَىٰ أَمْنِ وَاسْتِقْرَارِ النَّاسِ، وَلَهَا تَأْثِيرُهَا عَلَىٰ الرُّوْحِ الْعَنوِيَّةِ فِي إِثَارَةِ الفِتَنِ وَالأَحْقَادِ بَيْنَ النَّاسِ، وَهَذِهِ الفِتَنِ قَدْ تَؤُولُ إِلَىٰ جَرَائِمَ ، وَقَدْ نَارَ الشَّحْنَاءِ والبَغْضَاءِ جَرَائِمَ ، وَقَدْ نَارَ الشَّحْنَاءِ والبَغْضَاءِ بَيْنَهُمْ، فَيَجِبُ الاَبْتِعَادُ عَنْ هَذَا العَمَل ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيُّ عَنْهُ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ النُّور: ١٥].

فَذَكَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّ هَذَا الصَّنْفَ مِنَ النَّاسِ يَتَلَقَّىٰ أَعْظَمَ

الأُمُورِ وَأَخْطَرَهَا بِلاَ مُبَالَاةً وَلاَ اهْتَهَام، فَلِسَانٌ يَتَلَقَّىٰ عَنْ آخَرَ بِلاَ تَدَبُّرٍ وَلاَ مُخَصَ وَلاَ يَزَالُ أَعْدَاءُ الإِسْلامِ وَلاَ فَخْصِ وَلاَ يَزَالُ أَعْدَاءُ الإِسْلامِ يَسْتَمِيْتُونَ فِي بَثِّ بَاطِلِهِمْ عَلَىٰ أَيَّ وَجْهِ كَانَ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً ﴾ [آل عِمْرَانُ :١٨٦].

فَكَمْ سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الأَذَىٰ وَالإِهَانَةِ فِي وَحْدَةِ صَفِّهِمْ وَكَلِمَتِهِمْ مِنَ الكُفَّارِ، وَهَذَا لَيْسَ بِغَرِيْبٍ إِنَّهَا الغَرِيْبُ أَنْ يُرَدِّدَ بَعْضُ المَحْسُوبِيْنَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ تِلْكَ الشَّائِعَةَ وَيَحْرِضُوا - وَهُمْ أَهْلُ لِذَلِكَ -، أَنْ يَكُونُوا مِّكَنْ يَتَوَلَّىٰ كَبُرَهُ فِي حَمْلِ رَايَةِ الفِتْنَةِ وَتَصْدِيْرِ الإِشَاعَةِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : كُبْرَهُ فِي حَمْلِ رَايَةِ الفِتْنَةِ وَتَصْدِيْرِ الإِشَاعَةِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : فَيَ مَكْرُهُمُ مَ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ مَ لِيَرَهُمُ مَ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمُ مَ لِيَرَهُمُ مَ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمُ مَ لِيَرَهُمُ مَ لِيَرَهُمُ مَ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمُ مَ لِيَرَهُمُ مَا لِيَرَاهِيْمُ: ٤٤].

وَمَصَادِرُ الْإِشَاعَةِ غَالِبًا مَا يَكُونُ خَبَرًا مِنْ شَخْصٍ أَوْ جَرِيْدَةٍ أَوْ مَجَلَّةٍ أَوْ الْإِشَاعَةِ غَالِبًا مَا يَكُونُ خَبَرًا مِنْ شَخْصٍ أَوْ جَرِيْدَةٍ أَوْ مَجَلَّةٍ أَوْ الْإِنْ الْعَلَيْةِ أَوْ شريْطٍ (١).

## فَتَعَالُوا بِنَا إِلَى أَدَبِ الإِسْلَامِ فِي مِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ:

فَفِي دِيْنِنَا مَنْهَجٌ عَظِيْمٌ وَمِيْزَانٌ دَقِيْقٌ أَدَقٌ مِنْ مِيْزَانِ الذَّهَبِ فِي بَيَانِ صَحِيْحِ الأَخْبَارِ مِنْ سَقِيْمِهَا يَتَمَثَّلُ فِي نُصُوص كَثِيْرَةٍ ، فَمِنْهَا :

<sup>(</sup>١) « احْذَرْ الإِشَاعَةَ » عَبْدُ العَزِيْزِ السَّدْحَانِ (٧) .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ اللهُ الل

فَهَذَا نِدَاءٌ مِنَ اللهِ -تَعَالَىٰ - وَأَمْرٌ بِالتَّبَيُّنِ وَتَعْذِيْرٌ ثُمَّ بَيَانُ العَاقِبَةِ الوَخِيْمَةِ فَهَذَا نِدَاءٌ مِنَ اللهِ -تَعَالَىٰ - وَأَمْرٌ بِالتَّبَيُّنِ وَتَعْذِيْرٌ ثُمَّ بَيَانُ العَاقِبَةِ الوَخِيْمَةِ فِي حَالَةٍ عَدَم التَّرَقِّي وَالتَّثَبُّتِ .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كَفَى بِالَمْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ».

قَالَ الْمَنَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « أَيْ إِذَا لَمْ يَتَثَبَّتُ؛ لِأَنَّهُ يَسْمَعُ الصِّدْقَ وَالكَذِبَ فَإِذَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَالَةَ يَكْذِبُ ، وَالكَذِبُ الإِخْبَارُ عَنْ الشَّيْءِ فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا هُو عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُ لَكِنَّ التَّعَمُّدَ شَرْطُ الإَثْم » (٢).

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَتَىٰ وَصَلَتْ إِشَاعَةٌ إِلَىٰ أَحدِنَا فَعَلَيْنَا أَنْ نُسَارِعَ إِلَىٰ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ نَسْأَهُمْ فِي أَمْرِ هَذِهِ الإِشَاعَةِ وَنَأْخُذَ بِمَشُوْرَتِهِمْ ، فَقَدْ أَدَّبَنَا اللهُ بِذَلِكَ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرُ مِنَهُمْ لَكُمْنِ اللهُ بِذَلِكَ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرُ مِنْهُمْ لَكُمْنِ اللَّمْنِ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرُ مِنْهُمْ لَكَلَمُهُ اللّهُ بِلَا لَهُ مِنْهُمْ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشّيطَانَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشّيطَانَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشّيطَانَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

<sup>(</sup>٢) «فَيْضُ القَدِيْر» (٢/ ٥).

كالخلاط النوبيت

إِلَّا قَلِيلًا ﴿ النَّسَاءُ: ٨٣].

قَالَ ابْنُ سَعْدِي -رَحِمَهُ الله - : « هَذَا تَأْدِيْبُ مِنَ الله لِعِبَاده فِي فِعْلَهِمْ هَذَا غَيْرِ اللَّائِقِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي هُمْ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ اللَّهِمَّةِ وَالْمَصَالِحِ غَيْرِ اللَّائِقِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي هُمْ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ اللَّهِمَّةِ وَاللَّهَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَمْنِ وَسُرُورِ المُؤْمِنِيْنَ ، أَوْ بِالْحَوْفِ الَّذِي هُوَ مُصِيْبَةً ، عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَثَبَّتُوا وَلاَ يَسْتَعْجِلُوا بِإِشَاعَةِ ذَلِكَ الْخَبَرِ ، بَلْ يَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَثَبَّتُوا وَلاَ يَسْتَعْجِلُوا بِإِشَاعَةِ ذَلِكَ الْخَبَرِ ، بَلْ يَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّاسُولِ وَالْعَلْمُ وَالنَّصِ وَالْعَقْلِ وَالرَّزَانَةِ ، الَّذِيْنَ يَعْرَفُونَ المَصَالِحَ وَضِدَّهُما .

فَإِنْ رَأُوْا فِي إِذَاعَتِهِ مَصْلَحَةً وَنَشَاطًا لِلمُؤْمِنِيْنَ وَسُرُورًا لَهُمْ وَتَحَرُّزًا مِنْ أَعْدَائِهِمْ فَعَلُوا ذَلِكَ، وَإِنْ رَأُوْا أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ وَفِيْهِ مَصْلَحَةٌ وَلَيْ مَصْلَحَةٌ وَلَيْ مَصْلَحَةٌ وَلَيْ مَصْلَحَةٌ اللَّهِمْ وَلَكِنَّ مَضَرَّتَهُ تَزِيْدُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ، لَمْ يُذيعُوهُ وَلَهَذَا قَالَ : ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلنَّذِينَ وَلَكِنَّ مَضَرَّتَهُ تَزِيْدُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ، لَمْ يُذيعُوهُ وَلَهَذَا قَالَ : ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلنَّذِينَ مَنْ مَضَرَّتُهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَعْدَرِهِمْ وَآرَائِهِمْ السَّدِيْدَةِ وَعُلُومِهِمْ وَآرَائِهِمْ السَّدِيْدَةِ وَعُلُومِهِمْ الرَّشِيْدَةِ (۱).

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيْلاً وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيْلاً وَلاَ تَجَلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنَ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ ابْنِ سَعْدِيِّ» (١٩٠).

# حِفْظُ السِّرِّ وَعَدَمُ إِفْشَائِهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «حِفْظِ السِّرِّ وَعَدَمِ إِفْشَائِهِ».

وَالسِّرُّ مِنَ الأَمَانَاتِ الَّتِي يَجِبُ حِفْظُهَا وَكِتْمَانُهَا ، والمُفْشِي لِلسِّرِّ خَائِنٌ لِللَّمَانَةِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ يَكُلُمُ وَاللَّهُ اللهَ اللهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحَدِيْثَ فَيُفْشُونَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ المُشْرِكِيْنَ » (١).

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَ بِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَهُمَ وَأَغَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَ قَالَتُ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتُ

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ ابْن كَثِيْـرٍ» (٤٢/٤).

ك الخوار والرائد والمراية

مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَاً قَالَ نَبَأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ [التَّحْرِيْمُ: ٣].

قَالَ الْقَاسِمِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « أَشَارَ تَعَالَىٰ إِلَىٰ غَضَبِهِ لِنَبِيِّهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - عَمَّا أَتَتْ بِهِ مِنْ إِفْشَاءِ السِّرِّ إِلَىٰ صَاحِبَتِهَا وَمِنْ مُظَاهَرَ مِهَا عَلَىٰ مَا يُقْلِقُ رَاحَتِهُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذَنْبُ تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ » (١).

وَفِي «سُنَنِ» أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ بِسَنَدِ حَسَنٍ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -رَحِمَهُ اللهُ عَدْ ِ فَي «صَحِيْحِ التَّهُ عَيْبِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَلَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا حَدَّثَ رَجُلٌ بِحَدِيْثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةٌ ».

قَالَ مَكْحُولُ -رَحِمَهُ اللهُ - : «إِذَا حَدَّثَ رَجُلٌ بِحَدِيْثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ هَلْ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ، فَقَدْ لَزِمَكَ كَتْمَانُهُ » (٣).

قَالَ ابْنُ مِفْلِح -رَحِمَهُ اللهُ - : «يَجِبُ حِفْظُ سِرِّ مَنْ يَلْتَفِتُ فِي حَدِيْثِهِ حَذَرًا مِنْ إِشَاعَتِهِ ؟ لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَوْدَع لِحَدِيْثِهِ » (٤).

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (٥) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ

<sup>(</sup>١) «مَحَاسِنُ التَّأُوِيْلِ» (٩/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٨٦٨) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١٩٥٩) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب » (٢٠٢٥) .

<sup>(</sup>٣) «شَـرْحُ الشَّنَّةِ» لِلْبَغَويِّ (١٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) «الآدَاتُ الشَّـرْ عِيَّة» (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤٥).

اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ -رَضَى اللهُ عَنْهُ- حِيْنَ تَأَيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ -رَضَى اللهُ عَنْهَا - قَالَ : لَقَيْتُ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَعَرَضْتُ عَلَيْه حَفْصَةً، فَقُلْتُ: إِنْ شَئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؟، قَالَ : سَأَنْظُرْ فِي أَمْرِي ، فَلَبثْتُ لِّيَالَى ، ثُمَّ لَقيَنيْ فَقَالَ: قَدْ بَدا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . فَلَقَيْتُ أَبَا بَكُر الصِّدِّيْقَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؟، فَصَمَتَ أَبُو بَكُر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَلَمْ يَرْجعْ إِليَّ شَيْئًا! فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ منِّي عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَبثُتُ لَيَالِي ، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقيَني أَبُو بَكْر فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حَيْنَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟، فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْني أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فَيْهَا عَرَضْتَ عَلَىَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سرَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَقَبِلْتُهَا » .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُقَالَ: أَتَىٰ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ،
فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي فِي حَاجَة ، فَأَبْطَأْتُ عَلَي أُمِّي ، فَلَمَّ جِئْتُ قَالَتْ: مَا خَبَسُكَ؟، فَقُلْتُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاجَة، عَالَتْ: لاَ تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاجَة، قَالَتْ: لاَ تُخْبِرَنَّ بِسِرٍّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاجَة، قَالَتْ: اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاجَة، وَاللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٤٨٩)، ومُسْلِمٌ (٢٤٨٢) وَاللَّفْظُ لَهُ .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدًا » . قَالَ أَنسُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : واللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا كَانَتُ به يَا ثَابِتُ » .

وَأَعْظَمُ الْأَسْرَارِ حِفْظًا الْأَسْرَارُ الزَّوْجِيَّةُ، فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ مِنْ أَشَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ، الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ مِنْ أَشَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ، الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » .

وَالْمُرَادُ بِإِفْضَاءِ الرَّجُلِ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ ، قِيْلَ الجِمَاعُ ، وَقِيْلَ الخُلْوَةُ سَوَاءٌ جَامَعَ أَوْ لَا (٢)، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِلْمَعْنَيْنِ كِلَيْهِمَا ، لِعَدَم التَّنَافي بَيْنَهُمَا .

وَحُكْمُ الْمَرَأَةِ فِي إِفْشَاءِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فِي جِمَاعِ أَوْ غَيْرِهِ كَحُكْمُ الرَّجُلِ.

قُالَ النَّوُوِيُّ -رَحْمَهُ اللهُ - ، « فِي هَذَا الْحَدَّيْثِ تَحْرِيْمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الْاسْتِمْتَاعِ ، وَوَصْفِ تَفَاصِيْلِ ذَلِكَ، وَمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ وَنَحْوِهِ فَأَمَّا مُجَرَّدُ ذِكْرِ الجَماعِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجْرِي مِنَ المَرْأَةِ فِيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ وَنَحْوِهِ فَأَمَّا مُجَرَّدُ ذِكْرِ الجَماعِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَائِدَةٌ وَلاَ إَلَيْهِ حَاجَةٌ فَمَكُّرُوهٌ ؛ لأَنَّهُ خِلاَفُ المُرُوءَة ، وَقَدَ قَالَ يَكُنْ فِيْهِ فَائِدَةٌ وَلاَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَمَكُّرُوهُ ؛ لأَنَّهُ خِلاَفُ المُرُوءة ، وَقَدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ رَسُولُ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتْ » (٣) .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) انْظْرُ: «شَرْحَ النَّووِيِّ عَلَىٰ مُسْلِم» (٢/ ١٠٦٠)، وَ«سُبُلَ السَّلاَم» لِلصَنعَانِيِّ (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٠١٨) ، ومُسْلِمٌ (٤٧) .

وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ ، بِأَنْ يُنْكَرَ عَلَيْهِ إِعْرَاضُهُ عَنْهَا، أَوْ تَدَّعِي عَلَيْهِ العَجْزَ عَنْ الجِمَاعِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَلَا كَرَاهَةً فِي ذِكْرِهِ ، كَمَا قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ إِنِّي لَأَفْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ ﴾ (١).

وَقَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَبِي طَلْحَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ» (٢) ، وَقَالَ لِجَابِر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: « الكِيْسَ الكِيْسَ الكِيْسَ » (٣). (٤)

وَالْخُلاَصَةُ: أَنَّ كَتْمَ الْأَسْرَارِ مِنْ مَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ وَجَمِيْلِ الأَدَبِ وَإِفْشَاؤُهُ مِنَ الخَيَانَةِ وَمِنْ صِفَاتِ المُنَافِقِيْنَ ، وَأَمَّا إِفْشَاءُ السِّرِّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَقَدْ قَالَ مِنْ الخِيَانَةِ وَمِنْ صِفَاتِ المُنَافِقِيْنَ ، وَأَمَّا إِفْشَاءُ السِّرِّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَبَائِرِ الذَّنُوبِ ، حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَعِيْدًا شَدِيْدًا فِي الآخِرَةِ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٥٠) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٤٠)، ومُسْلِمٌ (٢١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٥٢٤٥)، ومُسْلِمُ (٧١٥).

<sup>(</sup>٤) «شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ» (١٠/٨).

## وُجُوبُ الوَفَاءِ بالوَعْدِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ : «وُجُوبِ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ» .

وَالوَفَاءُ بِالوَعْدِ مُتَعَيَّنٌ وَهُوَ مِنْ شِيَمِ الصَّادِقِيْنَ ، كَمَا أَنَّ إِخْلَافَ الوَفَاءِ بِهِ مُوجِبٌ لِلذَّم والعُقُوبَةِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقُعلُونَ لَهُ اللهَ عَنْدَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقُعلُونَ إِنَّ ﴾ [الصَّفُ: ٣].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنَ ءَاتَكَنَا مِنَ فَضَلِهِ ع مِن فَضَلِهِ عَلَنَكُونَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَ فَلَمَّا ءَاتَكُهُ مِن فَضَلِهِ عَن فَضَلِهِ عَلَوْا بِهِ عَوْلَوْ اللَّهُ مَّ مُعْرِضُونَ ﴿ فَا فَاعَقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَكُو بَعِلُوا بِهِ عَوْلَوْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَا لَا يَوْبُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَا لَكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ۚ فَالْمَا إِلَيْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِي مَدْحِ إِسْمَاعِيْلَ-عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ-وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا (وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ: ٤٥].

وَقَدْ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيْمُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ - لِأَبِيْهِ وَأَبُوهُ كَافِرٌ مُعَانِدٌ تَحَرُّجًا مِنْ إِخْلاَفِ وَعْدِهِ حَيْثُ وَعَدَهُ بِالاَسْتِغْفَارِ لَهُ حَتَّىٰ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ فَتَبَرَّأَ مِنْهُ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا نَبَيْنَ لَهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا نَبَيْنَ لَهُ وَأَنّهُ عَدُولًا لِللّهِ تَبْرَؤُهِيمَ لَأُوّاهُ حَلِيمٌ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَجَاءَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُؤَكَّدَةً القَوْلُ بِذَمِّ مُخْلِفِ الوَعْدِ . بِذَمِّ مُخْلِفِ الوَعْدِ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثَةٌ : إِذَا حَدَّثَ كَنُبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ » .

قَالَ الشِّنْقِيْطِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَفْسِيْرِهِ فِي تَوْجِيْهِ الاسْتِدَلَالِ مَا نَصَّهُ:

« فَكُوْنُ إِخْلَافِ الْوَعْدِ مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّسِمَ بِسِمَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ »(٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٣)، ومُسْلِمٌ (١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) « أَضْوَاءُ البَيَانِ » (٤/ ٣٢٧).

الملاط الناهية

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ أَبَا بَكْرِ مَالٌ مِنْ قَالَ : لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ قَبَلِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ وَبَلُو بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَيْنُ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبَلِهِ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا . قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْطِنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَهَكَذَا وَهُ فَكَذَا وَهُ كَذَا وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَقِي يَدَيْ خَمْسَمَا ثَهُ وَيَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَ

فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ ، لِأَنَّ الْمَالَ لَيْسَ لِأَبِي الْحَوْمَ وَإِنَّمَا هُوَ لَبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ العِدَةَ دَيْنٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

## قَالَ الشِّنْقِيْطِيُّ - رَحْمَهُ اللَّهُ - فِي تَوْجِيْهِ الاسْتِدَلَالِ مَا نُصَّهُ:

« فَجَعَلَ العِدَةَ كَالدَّيْنِ وَأَنْجَزَ لِجَابِرَ مَا وَعَدَهُ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ المَال ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ الوُجُوب » .

وَفِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الْمُتَقَدِّمِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ اللهَ عَنْهُ- الْمُتَقَدِّمِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ اللهَ فَاءِ بِالوَعْدِ وَأَنَّ خَلْفَهُ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ وَصِفَاتِ الْمُنافِقِيْنَ المُوجِبَةِ بَالوَعْدِ وَأَنَّ خَلْفَهُ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ وَصِفَاتِ المُنافِقِيْنَ المُوجِبَةِ بَمَجْمُوعِهَا لِعِقَاجِمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ - وَالَّلفْظُ لَهُ - (٣١٣٧) ، ومُسْلِمٌ (٢٣١٤) .

وَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيُّ» (١) ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْر - رَحَمُهُ اللهُ - قَالَ: سَأَلَنِي مَهُودِيُّ مِنْ أَهْلِ الحِيْرَةِ أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَىٰ مُوسَىٰ ؟ ، قُلْتُ: لاَ أَدْرِيْ ، حَبُو لِيَّا مِنْ أَهْلِ الحِيْرَةِ أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَىٰ مُوسَىٰ ؟ ، قُلْتُ: لاَ أَدْرِيْ ، حَتَّىٰ أَقْدَمَ عَلَىٰ حَبْرِ العَرَبِ فَأَسْأَلَهُ ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَقَالَ: قَضَىٰ أَكْثَرُهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قَالَ فَعَلَ » .

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ اللهُ - : «وَالغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ فِي هَذَا البَابِ بَيَانُ تَوْكِيْدِ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ لِأَنَّ مُوسَىٰ -عَلَيْهِ السَّلَام - لَمْ يَجْزِمْ بِوَفَاءِ العَشْرِ وَمَعَ ذَلِكَ فَوَفَّاهَا فَكَيْفَ لَوْ جَزَمَ » (٢).

قَالَ الشِّنْقِيْطِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيْرِهِ فِي تَوْجِيْهِ الاَسْتِدَلَالِ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - :

« وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ قَضَى أَطْيَبَهُمَا وَأَكْثَرَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَالَ فَعَلَ ، فَعَلَى المُؤْمِنِيْنَ الاقْتِدَاءُ بِالرُّسُلِ وَأَنْ يَفْعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَالَ - وَمِنْ أَقْوَىٰ الأَدْلَة فِي الْوَفَاء بِالْعَهْدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذَا قَالُوا - إِلَىٰ أَنْ قَالَ - وَمِنْ أَقْوَىٰ الأَدْلَة فِي الْوَفَاء بِالْعَهْدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَبُرُ مَقَتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ آلَ التَّهُ رِيْمِ الشَّدِيْدِ فِي الْمَقْولِ يَدُلُّ عَلَىٰ التَّحْرِيْمِ الشَّدِيْدِ فِي الْمَقْتَ الْكَبِيْرَ مِنَ اللهِ عَلَىٰ عَدَمِ الوَفَاء بِالْقَوْلِ يَدُلُّ عَلَىٰ التَّحْرِيْمِ الشَّدِيْدِ فِي الْمَقْتَ الْكَبِيْرَ مِنَ اللهِ عَلَىٰ عَدَمِ الوَفَاء بِالْقَوْلِ يَدُلُّ عَلَىٰ التَّحْرِيْمِ الشَّدِيْدِ فِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٨٤) .

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِيَ» (٥/ ٢٩١).

عَدَم الوَفَاءِ بِهِ ١١٠٠.

وَ بَعْضُ النَّاسِ - هَدَاهُمُ اللهُ - إِذَا وَعَدَ وَعْدًا قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ وَفِي نِيَّتِهِ عَدَمُ الوَفَاءِ .

قَالَ الْإِمَامُ الْأَوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « الوَعْدُ بِقَوْلِ : إِنْ شَاءَ اللهُ مَعَ إِضْمَارِ عَدَم الفِعْل نَفَاقُ »(٢).

وَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَضْوَاءُ البِيَانِ ﴾ (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) « جَامِعُ البَيَانِ والحِكَم » (٢/ ٤٨٢).

## وُجُوبُ الصِّدْق

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «الصَّدْقِ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ وَلَوْنُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ ﴾ [التَّوْبَةُ:١١٩].

قَالَ ابْنُ سَعْدِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - ، فِي قَوْلِهِ -تَعَالَىٰ - : ﴿ اَتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الطّهُ مَعَ الطّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ مَعَ الطّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ الطّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) أَم مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ ، فَإِنَّ الصَّدْقَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٩٤)، ومُسْلِمٌ (٢٦٠٧).

يَهْدِي إِلَىٰ البِّرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَىٰ الجَنَّةِ، وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّىٰ الصَّدْقَ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صَدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورِ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ، وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّىٰ الكَذِبَ حَتَّىٰ يُكْذِبُ وَيَتَحَرَّىٰ اللهِ كَذَابًا ».

وَفِي مُسْنَد أَحْمَدُ بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة» (()) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَرْبَعُ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَة ، وَصِدْقُ حَدِيْث ، وَحُسْنُ خَلِيْقَة ، وَعِفَّةُ فِي طُعْمَة ». وَفِي مُسْنَد أَحْمَد وَسُنَنِ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْمِذِيِّ » (٢) ، وَالوَادِعِيُّ - رَحَمَهُ اللهُ - فِي « الجَامِع اللهُ حَفْظَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْهُ: الصَّذِيُّ مَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْهُ: الصَّدْ فَرَاءُ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي مَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْهُ: الصَّدْقُ طَمَأْنِيْنَةٌ ، وَالكَذِبُ رِيْبَةٌ .

وَضِدُّ الصِّدْقِ الكَذِبُ وَمِنْ عَلَامَةِ المُنَافِقِ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَ جَهُ أَحَمْدُ (٢٦٥٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ - في «الصَّحِيْحَةِ» (٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (١٧٢٢) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٥٠) ، وَصَحَّحَهُ اَلَّالْبَانِيُّ –رَحَمِهُ اللهُ – فِي «صَحِيْحِ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ» (٢٠٤٥) وَالوَادِعِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ – فِي «الجَامِعِ الصَّحِيْحِ». (٣) رَوَاهُ اللهُ خَارِيُّ (٣٣) ، ومُسْلِمٌ (٥٩) .

حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « آيَةُ اللَّنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَمَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَمَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَّكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَكُ يَشُو فَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ أَتَكُ يَشُو فَلَ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكِذْبَةَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ أَتَكُ يَانِي قَالاً لِي : الَّذِي رَأَيْتُهُ يَشُقُ شَدْقَهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ الكِذْبَةَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ هَكَذَا إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وصَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ بِسَنَدِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ مَسْنَدِ أَحْمَدُ وصَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: «مَا اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: «مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنَ الكَذِب، لَقَدْ كَانَ الرَّجُلَ يَكُذُبُ عِنْدَهُ الكِذْبَةَ ، فَهَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّىٰ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مَنْهَا تَوْبَةً ».

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ»(٣)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٠٩٦) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٦/ ٢٥٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (١٣/ ٤٤)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ-في «الصَّحِيْحَة» (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمُدُ (٢/ ٢٥٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٧٤٨).

الفلاط النهيت

وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَالَ لِصَبِيِّ: تَعَالَ هَاكَ ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا؛ فَهِيَ كَذِبَةٌ».

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» وَ«التَّرْمِذِيِّ» بِسَنَدٍ حَسَنٍ حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيْم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اللهُ عَنْهُ - فَي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيْم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «وَيُلُّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكُذِبُ ، وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ ». «وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكُذِبُ ، وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ ». وَسُلَّمَ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٩٩٠) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٣١٥) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - رَحَمِهُ اللهُ - رَحَمِهُ اللهُ -

## تَرْكُ العِتَابِ عَلَى مَا فَاتَ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ.

### أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «تَرْكِ العِتَابِ عَلَى مَا فَاتَ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بَيْدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكُ ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ مَا قَالَ لِي الشَّيْءَ مَنَعْتُهُ لَمَ مَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا ؟، وَلاَ لِشَيْءَ لَمْ أَصْنَعْهُ لَمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا أَنْ يَعْدَا هَكَذَا ؟، وَلاَ لِشَيْءَ لَمْ أَصْنَعْهُ لَمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا ؟، وَلاَ لِشَيْءَ لَمْ أَصْنَعْهُ لَمَ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ هَكَذَا ؟، - وَفِي رَوَايَة - : « خَدَمْتُ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ سِنِيْنَ ، فَهَا قَالَ لِي : أُفِّ ، وَلاَ لَمْ صَنَعْتَ ؟، وَلاَ أَلاَ صَنَعْتَ » (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٧٦٨)، ومُسْلِمٌ (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٠٣٨) .

الكَيِّسُ هُوَ العَاقِلُ الَّذِي لاَ يَقَعُ مِنْهُ خَلَلٌ غَالِبًا فِي الدِّيْنِ (١).

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَفِي الْحَدِيْثِ بَيَانُ كَمَالِ خُلُقِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَحُسْن عِشْرَتِهِ ، وَحِلْمِهِ وَصَفْحِهِ » (٢) .

وَقَالَ الإَهَامُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةً -رَحِمَهُ اللّهُ - : « فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ حُسْنِ خُلُقِ النّبِيِّ -صَلّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَكَثْرَةِ مَا أَمَدَهُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ مِنْ قُوَّةِ النّبِيِّ -صَلّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَشْرَ سِنِيْنَ ثُمَّ مَعَ الْيَقِيْنِ؛ لِأَنَّ أَنَسًا بَقِيَ فِي خِدْمَتِهِ -صَلّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَشْرَ سِنِيْنَ ثُمَّ مَعَ طُولِ السِّنِيْنِ وَمُبَاشَرَةِ الخِدْمَةِ لَمْ يَقُلْ لَهُ النّبِيُّ -صَلّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَطُّ لَمُ فَعَلْتَ هَذَا هَكَذَا ، وَلاَ لَم لَمْ تَفْعَلْ ؟ » (٣).

وَمِنَ الأُمُورِ المُّهِمَّةِ لِلمُسْلِمِ أَنْ لاَ يَلُومَ أَحَدًا عَلَىٰ مَا فَاتَ ، وَخَاصَّةً فِي أَمُورِ الدُّنْيَا الَّتِي لاَ إِثْمَ فِي تَرْكَهَا ، وَلَهَذَا قَالَ الإِمَامُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحَمَهُ أَمُورِ الدُّنْيَا الَّتِي لاَ إِثْمَ فِي تَرْكَهَا ، وَلَهَذَا قَالَ الإِمَامُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحَمَهُ اللهُ -: «وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا تَرْكُ العِتَابِ عَلَىٰ مَا فَاتَ ؛ لأَنَّ هُنَاكَ مَنْدُوْحَةُ عَنْهُ بَاسْتِئْنَافِ الأَمْرِ بِهِ إِذَا احْتِيْجَ إِلَيْهِ ، وَفَائِدَةُ تَنْزِيْهِ اللِّسَانِ عَنْ الزَّجْرِ وَالذَّمِّ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مَا اللَّمُورِ الَّتِي وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَنْ اللَّارِمَةُ شَرْعًا فَلاَ يَتَسَامَحُ فِيْهَا ؛ لِأَنَّهَ مِنْ بَابِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْ ي عَنْ المُنْكَرِ » (٤).

<sup>(</sup>١) « النِّهَايَةُ في غَرِيْبِ الحَدِيْثِ، لاَبْنِ الأَثِيْرِ (٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) « بْهَجَةُ النُّفُوسُ» (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) «المَرْجِعُ السَّابِقُ» (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) «فَتْحُ البَارِيِّ» (١/ ٤٦٠).

الله عَنهُ - وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَثَّرَ عَلَىٰ أَنَس - رَضِيَ الله عَنهُ - عَنهُ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ سِنِيْنَ ، فَوَالله مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ سِنِيْنَ ، فَوَالله مَا قَال لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمَ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُ هَذَا » .

فَعَلَىٰ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي خُلُقِهِ وَأَنْ يَكُونَ قُدُوةً كَسَنَةً تُعْطِي الآخِرِيْنَ قَنَاعَةً بِمَا يَكُونَ قُدُوةً الْحَسَنَةَ تُعْطِي الآخِرِيْنَ قَنَاعَةً بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ (۱).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « بْهَجَةُ النُّفُوسِ» لابْنِ أَبِي جَـمْرَةَ (٣/ ٩٨) ، وَعُمْدَةَ القَارِئِ » لِلعيْنِي (٢٤/ ٧٠) ، وَ وَمُمْدَةَ القَارِئِ » لِلعيْنِي (٢٦ / ٢٦٠ ) .

## التَّحْذِيْرُ مِنْ سُوْء الظَّنِّ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْمَالًا فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ سَيِّنَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ عَلَا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ.

### أمَّا بَعَدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « سُوْءِ الظَّلِّ ».

وَسُوْءُ الظَّنِّ كَمَا عَرَّفَهُ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: «هُوَ امْتِلَاءُ القَلْبِ بِالظُّنُونِ السَّيِّئَةِ بِالنَّاسِ حَتَّى يَطْفَحَ عَلَى اللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ » (١).

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: « قَالَ - تَعَالَىٰ - نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ كَثِيْرِ مِنَ الظَّنِّ ، وَهُوَ التَّهْمَةُ وَالتَّخُوُّنُ لِلأَهْلِ وَالأَقَارِبِ وَالنَّاسِ فِي غَيْرِ مَعَلَّهِ؟ مِنَ الظَّنِّ ، وَهُوَ التَّهْمَةُ وَالتَّخُوُّنُ لِلأَهْلِ وَالأَقَارِبِ وَالنَّاسِ فِي غَيْرِ مَعَلَّهِ؟ (١) «الرُّوْح» (١/ ٢٣٨) ، بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ .

لِأَنَ بَعْضَ ذَلِكَ يَكُونُ إِنَّمَا مَعْضًا ، فَلْيُجْتَنَبْ الكَثِيْرُ مِنْهُ احْتِيَاطًا» (١).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢)، مِنْ حَدَيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ

قَالَ الْمَنَاوِيُّ -رَحِمَهُ الله-: « قَوْلُهُ «إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ : أَيْ : احْذَرُوا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَاحْذَرُوا سُوءَ الظَّنِّ بِمَنْ لاَ يُسَاءُ الظَّنِّ بِهِ مِنَ العُدُولِ ، وَالظَّنُّ تُهْمَةٌ فِي الظَّنِّ وَاحْذَرُوا سُوءَ الظَّنِّ بِمَنْ لاَ يُسَاءُ الظَّنِّ بِهِ مِنَ العُدُولِ ، وَالظَّنُّ تُهُمَةٌ فِي القَلْبِ بِلاَ دَلِيْلِ ... وَ قَوْلُهُ «أَكْذَبُ الحَدِيْثِ» أَيْ : حَدِيْثُ النَّفْسِ؛ لأَنَّهُ فِي القَلْبِ بِلاَ دَلِيْلِ ... وَ قَوْلُهُ «أَكْذَبُ الحَدِيْثِ» أَيْ : حَدِيْثُ النَّفْسِ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ بِإِلْقَاءِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِ الإِنْسَان ، وَوَصَفَ الظَّنَّ بِالحَدِيْثِ مَجَازًا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِإِلْقَاءِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِ الإِنْسَان ، وَوَصَفَ الظَّنَ بِالحَدِيْثِ مَجَازًا فَإِنَّهُ نَا اللَّيْ عَنْهُ » (٣).

وَحَرِيٌّ بِالْمُسْلِمِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَمَّا يَجْلِبُ لَهُ سُوْءَ ظَنِّ النَّاسِ بِهِ ، فَقَدْ قَالَ عُمَرُ ابْنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتَّهْمَةِ فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسُاءَ بِهِ الظَّنَّ » (٤) .

وَمَتَىٰ اتَّفَقَ وُقُوعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَاجَةٍ أَخْبَرَ مَنْ شَاهَدَهُ بِحُكْمِهِ وَمَتَىٰ اتَّفَقَ وُقُوعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَاجَةٍ أَخْبَرَ مَنْ شَاهَدَهُ بِحُكْمِهِ وَبِعُذْرِهِ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٥) ، مِنْ حَدِيْثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ -رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ» (٧/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٤٣٥)، ومُسْلِمٌ (١/ ٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) (التَّيْسِيرُ بِشَرْحَ الجَامِع الصَّغِيْرِ) لِلمَنَاوِي (١/ ٨١٩).

<sup>(</sup>٤) « لُبَابُ الأَدَبِ» أَسَامَةُ بْنَ مُنْقِذْ (١/ ٥) .

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٢٨١)، ومُسْلِمٌ (٢١٧٥) .

عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ النَّبِيَّ الله - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعْتَكِفًا ، فَأَتْ يُتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّ ثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلَبَ ، فَقَامَ مَعِيَ لِيُقَلَّينِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لَيْلًا ، فَحَدَّ ثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلَبَ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «عَلَىٰ رَسُلِكُمَا ؛ إِنَّهَا وَسَلَّمَ - أَسْرَعًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «عَلَىٰ رَسُلِكُمَا ؛ إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِيٍّ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْرَعًا ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ . فَقَالَا : سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ عَبْرِي مِنَ الإِنْسَانِ جَمْرَىٰ الدَّمِ ، وَإِنِّ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفُ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا - أَوْ يَعْرِي مِنَ الإِنْسَانِ جَمْرَىٰ الدَّمِ ، وَإِنِّ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفُ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا - أَوْ قَالً . : شَيْئًا » .

قَالَ النَّوْوِيُّ -رَحِمهُ الله -: «الحَدِيْثُ فَيْهِ فَوَائِدُ ، مِنْهَا بَيَانُ كَهَالِ شَفَقَتِهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ لَصَالِحِهِمْ، وَصِيَانَةَ قُلُومِمْ وَجَوَارِحِهِمْ ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيمًا ؟ فَخَافَ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَنْ يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي قُلُومِهَا فَيَهْلَكَا ؟ فَإِنَّ ظَنَّ السَّوْء بِالأَنْبِيَاء كُفْرٌ بِالإِجْمَاع، وَالكَبَائِرُ عَيْرُ جَائِزَة عَلَيْهِمَ، وَفِيْهِ أَنَّ مَنْ ظَنَّ السَّوْء بِالأَنْبِيَاء كُفْرٌ بِالإِجْمَاع، وَالكَبَائِرُ عَيْرُ جَائِزَة عَلَيْهِمَ، وَفِيْهِ أَنَّ مَنْ ظَنَّ السَّوْء بِالأَنْبِيَاء كُفْرٌ بِالإِجْمَاع ، وَالكَبَائِرُ وَسَلَّمَ-كَفُر مَن التَّعَرُّضَ لِسُوء ظَنِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَفُر مَن التَّعَرُّضَ لِسُوء ظَنِّ النَّاسِ فِي وَسَلَّمَ-كَفُر مَن التَّعَرُّضَ لِسُوء ظَنِّ النَّاسِ فِي الإِنْسَانِ وَطَلَبِ السَّلَامَة ، وَالاعْتِذَار بِالأَعْذَارِ الصَّحَيْحَة ، وَأَنَّهُ مَتَىٰ فَعَلَ مَا الإِنْسَانِ وَطَلَبِ السَّلَامَة ، وَالاعْتِذَار بِالأَعْذَارِ الصَّحَيْحَة ، وَأَنَّهُ مَتَىٰ فَعَلَ مَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ السَّوْء اللهُ وَاللَّهُ مَتَىٰ فَعَلَ مَا وَقَدْ يَغْفَى أَنْ يُبَيِّنَ حَالَهُ لِيدُفَعَ ظَنَّ السَّوْء اللهُ وَالمُورُ وَكُنَّ اللهُ وَاللَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ وَقَدْ يَغْفَى أَنْ يُبَيِّنَ حَالَهُ لِيدُفَعَ ظَنَّ السَّوْء اللَّالُومِ اللهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ مَ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ اللَّه وَالْكُولُ وَأَثُولُ اللهُ إِلَا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُولِ وَأَثُولُ وَأَثُولُهُ وَالمَالِكُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) « شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ» (١٥٦/١٥٦) .

## التَّحْذِيْرُ مِنَ الحَسَدِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّوَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ : «التَّحْذِيْرِ مِنَ الْحَسَدِ».

وَالْحَسَدُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَسَدُ؟، الْحَسَدُ كَمَا عَرَّفَهُ الْعُلَمَاءُ كَرَاهَةُ النَّعْمَةِ وَحُبُّ زَوَالِهَا مِنْ الْمُنْعَم عَلَيْه.

بِخِلَافِ الغِبْطَةِ فَإِنَّهَا تَمَنِّىٰ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ أَخِيْكَ مِنْ غَيْرِ حُبِّ زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْهُ فَالغِبْطَةِ صِفَةُ الْمُؤْمِن وَالْحَسَدُ صِفَةُ الْمُنَافِقُ .

وَالْحَسَدُ خُلُقُ ذَمِيْمٌ يَضُرُّ بِالبَدنِ وَيُفْسِدُ الدِّيْنَ وَحَسْبُكَ أَنَّ اللهَ-سُبْحَانَهُ وَالْحَسَدُ خُلُقُ ذَمِيْمٌ يَضُرُّ بِالبَدنِ وَيُفْسِدُ الدِّيْنَ وَحَسْبُكَ أَنَّ اللهَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَمَرَ بِالإِسْتِعَاذَةِ مِنْهُ فَقَالَ - جَلَّ وَعَلاً - :﴿ وَمِن شَكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ اللهَ اللهُ اللهُولَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَالْحَسَدُ مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ النُّفُوسِ ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَام ابْنُ تَيْمِيَةَ

-رَحَهُ اللهُ - وَقَالَ: « لاَ يَخْلَصُ مِنْهُ إِلَّا القَلِيْلُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَهَذَا كَانَ يُقَالُ: مَا خَلاَ جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ ، لَكِنَّ اللَّايْمَ يُبْدِيْهِ وَالْكَرِيْمَ يُخْفِيْهِ ، وَقَدْ قِيْلَ لِلحَسَنِ مَا خَلاَ جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ ، لَكِنَّ اللَّايْمَ يُبْدِيْهِ وَالْكَرِيْمَ يُخْفِيْهِ ، وَقَدْ قِيْلَ لِلحَسَنِ البَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أَيَحْسَدُ الْمُؤْمِنُ ؟ ، فَقَالَ : مَا أَنْسَاكَ إِخْوَةَ يُوسُفَ لَا البَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أَيَحْسَدُ الْمُؤْمِنُ ؟ ، فَقَالَ : مَا أَنْسَاكَ إِخْوَةَ يُوسُفَ لَا أَبُا لَكَ وَلَكِنْ عَمِّهِ فِي صَدْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ كَ مَا لَمْ تَعْدُ بِهِ يَدًا وَلِسَانًا » (١).

وَالْحَسَدُ مَنْهِيُّ عَنْهُ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهُ عَنْهُ مَنْهِيُّ عَنْهُ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالظَّنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الْحَسَدَ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَنَا وَأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ .

فَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِي بِسَنَد حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الْجَامِع» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ النُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ : الْحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ ، هِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ : الْحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ ، هِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأَمْمِ : الْحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ ، هِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأَيْنَ ... » .

<sup>(</sup>١) « أَمْرَاضُ القُلُوبِ» (٢١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٦٦) ، ومُسْلِمٌ (٣٦٥٢) وَاللَّفْظُ لَهُ .

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُ) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٥١٠) ، وَ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ التَّرْمِذِيِّ» (٢٠٣٨) .

وَتَارِكُ الْحَسَدِ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ ، فَفِي « سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ » بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَةِ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قِيْلَ لرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟، قَالَ : « كُلُّ خَمُوم القَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ » .

قَالُوا: «صَدُوقِ اللِّسَانِ» نَعْرِفُهُ ، فَمَا خَعْمُومُ القَلْبِ ؟، قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ النَّقِيُّ ، لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَعْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ ».

وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الإِيْمَانَ وَالْحَسَدَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْب عَبْدِ.

فَفِي سُنَنِ النِّسَائِيِّ بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «التَّعْلِيْقِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ - وَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ - حَلَيْ وَسَلَّمَ - : « ... لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ ، الإِيْمَانُ وَالحَسَدُ».

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» بِسَنَدٍ حَسَنِ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٣) مِنْ حَدِيْثِ ضَمْرَةً بْنِ ثَعْلَبَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ (٣١٠٩) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ النَّسَائِيِّ» (٢) (حَسَنُ النِّسَائِيِّ ).

<sup>(</sup>٣) «حَسَنُ » أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٨١٥٧) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ التَّرْغيْب» (٢٨٨٧) .

المالوظ الذهبين

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا».

بَقِيَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مِنَ الْأَدُواءِ الفَتَّاكَةِ وَالشَّرِّ العَظِيْمِ مَا يَكُونُ فِي الإِنْسَانِ بِسَبِ مَرَضِ الْحَسَدِ ، فَقَدْ يُمْرِضُ أَوْ يَقْتُلُ ، وَلاَ سَيَّمَا إِذَا تَكَيَّفَتْ عَيْنُ الْحَاسِدِ بِالْخَبْثِ ، وَاسْتَجْمَعَ فِي قَلْبِهِ الشَّرَّ فَإِنَّهُ يَضُرُّ المَحْسُودَ ، وَأَنَّ مِنْ الْحَاسِدِ بِالْخَبْثِ ، وَاسْتَجْمَعَ فِي قَلْبِهِ الشَّرَّ فَإِنَّهُ يَضُرُّ المَحْسُودَ ، وَأَنَّ مِنْ نَعْمَةِ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ أَنْ هَيَّا لَهُ أَسْبَابًا مُبَارِكَةَ وَأُمُورًا نَافِعَةَ يَنْدَفعُ بِهَا نَعْمَةِ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ أَنْ هَيَّا لَهُ أَسْبَابًا مُبَارِكَةَ وَأُمُورًا نَافِعَةً يَنْدَفعُ بِهَا عَنْهُ شَرُّ الْحَاسِدِ ، فَمِنْهَا : التَّعَوُّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّه، وَالتَّحَصُّنُ بِهِ وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ، عَنْهُ شَرُّ الْحَاسِدِ ، فَمِنْهَا : التَّعَوُّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّه، وَالتَّحَصُّنُ بِهِ وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ، وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ، وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ، وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ، وَاللَّجَلُ وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ، وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ، وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ، وَاللَّجَأُ إِلَيْهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَا اللهُ اللهُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَا اللهُ لَقُونُ وَمِن شَرِ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ لَا وَمِن شَرِ عَاسِةٍ إِذَا وَقَبَ لَا وَمِن شَرِ عَاسِةٍ إِذَا وَقَبَ لَا وَمِن شَرِ اللهَلَقَ اللهُ الْحَالَةُ اللهُ اللهُ

وَاللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - سَمِيْعٌ لَنْ اسْتَعَاذَ بِهِ ، عَلَيْمٌ بِمَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، كَمَا يَجِبُ تَقُوكَى اللهِ وَحِفْظُهُ عِنْدَ أَمْرُهُ وَنَهْيهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَىٰ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، وَتَجْرِيْدُ التَّوْحِيْدِ وَالتَّرَحُّلُ بِالفَكْرِ عَلَىٰ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، وَتَجْرِيْدُ التَّوْحِيْدِ وَالتَّرَحُّلُ بِالفَكْرِ فَى اللهِ مَعْدَ وَلَا سَيَّا فِي الأَسْبَابِ إِلَىٰ اللسَبِّ العَزِيْزِ الحِكِيْمِ ، وَالمُحَافَظَةُ عَلَىٰ الأَذْكَارِ اليَوْمِيَّةِ . وَلاَ سِيَّا قِرَاءَةُ المُعَوِّذَاتِ فَمَنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الحَسَدِ فَعَلَيْهِ بِالأَدْعَةِ وَالأَذْكَارِ وَالآيَاتِ .

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - «أَنَّ جَبْرِيْلَ أَتَّى -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالً : يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟. فَقَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ فَقَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفَيْكَ ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ » .

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢١٨٦).

## فَضْلُ الاجتِمَاعِ عَلَى الطَّعَام

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «فَضْلِ الاجِتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ».

الاجِتِاعُ عَلَى الطَّعَامِ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ ، كَمَا أَنَّهُ سَبَبٌ عَظِيْمٌ مِنْ أَسْبَابِ البَرَكَةِ فِي الأَرْزَاق .

فَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ بِسَنَد قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي السَّحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (١): حَسَنُ لِغَيْرِهِ ، مِنْ حَدِيْثِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِدَّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ أَبِيهِ عَنْ جِدَّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ؟، قَالَ: (اللهُ عَنْهُ عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّ قُونَ؟»، قَالُوا: نَتَفَرَّ قُونَ؟ فَالَ: (الجَتَمِعُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّ قُونَ؟»، قَالُوا: نَتَفَرَّ قُونَ؟ في اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ -تَعَالَى - يُبَارِكُ لَكُمْ فِيْهِ ».

<sup>(</sup>١) «حَسَنٌ لِغَيْرِه » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٣٧٦٤) ، وَابْنُ مَاجَهْ (٣٢٨٦) ، بِسَنَدٍ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْبِ» حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكُفِي اللَّانَيْنِ ، وَطَعَامُ الأَنْبَيْنِ يَكُفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ».

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: « فِيْهِ الحَثِّ عَلَى الْمُواسَاةِ فِي الطَّعَامِ ، وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيْلاً حَصَلَتْ مِنْهُ الكِفَايَةُ المَقْصُودَةُ ، وَوَقَعَتْ فِيْهِ بَرَكَةٌ تَعُمُّ الْحَاضِرِيْنَ » (٣) .

وَقُالُ الطَّبَرَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: « فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الكِفَايَةَ تَنْشَأُ عَنْ بَرَكَةِ اللهُجَرَاعِ ، وَأَنَّ الْجَمْعَ كُلَّمَا كَثُر ازْدَادَتْ البَرَكَةُ » (٤٠).

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِسَنَدٍ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٥): حَسَنُ لِغَيْرِهِ ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٩٢)، ومُسْلِمٌ (٢٠٥٨) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠٥٩) .

<sup>(</sup>٣) « شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلٰى مُسْلِم » (١٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) « شَرْحُ الزُّرْقَانِي عَلَى مُوطَّاً مَالِكٍ » (٤/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) «حَسَنُ لِغَيْرِه » رَقَاهُ الطَّبَرَانيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (٧/ ٢٥٩) ، بِسَنَدٍ قَالَ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحَ التَّرْغِيْبِ» حَسَنُ لِغَيْرِهِ.

عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ كُلُوا جَمِيْعًا وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ كُلُوا جَمِيْعًا وَلاَ تَتَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الوَاحِدِ يَكُفِي الاَثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكُفِي الأَرْبَعَةَ ».

فَدَلَّ الْحَدِیْثُ إِلَىٰ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ الاَجْتَاعُ عَلَیٰ الطَّعَامِ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ بَرَكَةً عَظِیْمَةً تَجْعَلُ مِنَ القَلِیْلِ کَثِیْرًا، فَیَنْمُوا الطَّعَامُ وَیَزْدَادُ حِسًّا وَمَعْنَیٰ، وَتَنَضَاعَفُ قُوَاهُ الْغِذَائِیَّةُ، وَیَکْفِي القَلِیْلُ مِنْهُ الکَثِیْرَ» (۱).

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِسَنَدٍ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٢): حَسَنُ لِغَيْرِهِ ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَثُرَتْ عَلْهِ اللهِ حَسَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ أَحَبُ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي» .

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا رَزَقْتَنَا ، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « غُتُكَصَّرُ صَحِيْحِ البُّخَارِيِّ» لا بْنِ قَاسِم (٥/١٤٦).

<sup>(</sup>٢) «حَسَنٌ لِغَيْرِهِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «اللَّوْسَطِ» ( )، بِسَنَدٍ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحَ التَّرْغِيْب» حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

## اجْتِنَابُ كَثْرَةِ الأَكْل

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعَدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «اجْتِنَابِ كَثْرَةِ الأَكْلِ».

قَدْ قِيْلَ : « الشِّبَعُ دَاعِيَةُ البَشَم، وَالبَشَم دَاعِيَةُ السَّقَمِ ، وَالسَّقَمِ دَاعِيَةُ اللَّقَمِ اللَّيْمَةُ . المَوْت، وَمَنْ مَاتَ هَذِهِ المَيْتَةَ ، فَقَدْ مَاتَ مَوْتَةً لَئِيْمَةً .

وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « جَمَعَ اللهُ الطِّبَّ كُلَّهُ فِي نِصْفِ آيَةٍ: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا تُسُرِفُوا أَ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٣١] (١).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ».

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيثُ ابْنِ كَثِيْرٍ ﴾ (٣/ ٤٠٦) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٩٣٥)، ومُسْلِمٌ (٢٠٦٢) .

وَفِي رَوَايَة لِلبُخَارِيِّ: « أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيْرًا ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيْرًا ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيْرًا ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ : «إِنَّ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ » . المُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ » .

وَفِي رَوَايَةٌ لَمُسْلِمٍ قَالَ: « أَضَافَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، ضَيْفًا كَافِرًا ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلاَبِهَا ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلاَبِهَا ، ثُمَّ أَخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلاَبِهَا ، ثُمَّ أَخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ أَخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلاَبَها ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَلَمْ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «إِنَّ المُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مَعْتَ أَمْعَاءُ » .

قَالَ النَّوْوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : «قَالَ العُلَمَاءُ: وَمَقْصُودُ الْحَدِيْثِ التَّقْلِيْلُ مِنَ التَّقْلِيْلُ مِنَ التَّقْلِيْلُ مِنَ التَّقْلِيْلُ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ الزُّهْدِ فِيْهَا وَالقَنَاعَةُ مَعَ أَنَّ قِلَّةَ الأَكْلِ مِنْ مَحَاسِنِ أَخْلَقِ اللَّهُ عُلَىٰ الزُّهْدِ فِيْهَا وَالقَنَاعَةُ مَعَ أَنَّ قِلَّةَ الأَكْلِ مِنْ مَحَاسِنِ أَخْلَقِ الرَّجُل وَكَثْرَةُ الأَكْل بضِدِّهِ » (١).

وَقَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللهُ - : « أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَقِلُّ حِرْصُهُ وَشَرَهُهُ عَلَىٰ الطَّعَامِ وَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ يَشْبَعُ مِنْ قَلِيْلٍ ، وَالكَافِرُ يَكُونُ كَثِيْرَ الطَّعَامِ وَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ يَشْبَعُ مِنْ قَلِيْلٍ ، وَالكَافِرُ يَكُونُ كَثِيْرَ الطَّعَامِ وَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ يَشْبَعُ مِنْ قَلِيْلٍ ، وَالكَافِرُ يَكُونُ كَثِيْرَ الطَّحَرْضِ شَدِيْدَ الشَّرَهِ » (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِم ﴾ (١٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَـرْحُ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ ﴾ (١/ ٢٣٤).

وَفِي سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْحِ التَّرْغِيْبِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ اللَّهَ لَمَا مَنْ حَدِيْثِ اللَّهَ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَصَيْ اللهُ عَنْهُ - وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَا مَلاَ آدَمِيُّ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَا مَلاَ آدَمِيُّ وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنِهِ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكَيْلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاَ عَالَةَ، فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ » .

وَفِي مُسْتَدْرِكِ الْحَاكِمِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحَيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي جُحَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: أَكَلْتُ ثَرِيْدَةً مِنْ خُبْزِ وَكُمْ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْتُ أَكَيْدَةً مِنْ خُبْزِ وَكُمْ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْتُ أَكَثَرُهُمْ خُوْعًا يَوْمَ القِيَامَةِ ».

وَأَخْرَجَ البَزَّارُ فِي «مُسْنَدِه» بِسَنَد قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٣): صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ بْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ الجُوعِ فِي وُجُوهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ الجُوعِ فِي وُجُوهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ الجُوعِ فِي وُجُوهِ

<sup>(</sup>١) «صَحِيْحٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٨٠) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (١) «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٢١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» (٤/ ١٣٥) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْب» (٢١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) «صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ » رَوَاَهُ البَزَّارُ فِي «مُسْنَدهِ» (٥/ ٣٢٣) ، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» (٢) ٤٠) : صَحِيْحُ لِغَيْرِهِ.

أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « أَبْشِرُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْذَى عَلَى أَحَدِكُمْ بِالقَصْعَةِ مِنَ الثَرَيْدِ ، وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِمِثْلَهَا » ، قَالُوا : يا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ ؟، قَالَ : « بَلْ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْهُمْ يَوَمَئِذِ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرُهِيْبِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَرْزَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ : ﴿ إِنَّمَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ ، وَمُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ حَسَنِ حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ التَّرْهِيْبِ» (٢) مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ اليَمَنِ قَالَ : « إِيَّاكَ والتَّنَعُمَ ، فَإِنَّ عَبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ » .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِسَنَدٍ حَسَنِ حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>٢) ﴿ صَحِيْحٌ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥/ ٢٤٣) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ <math>-فِي ﴿ صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ﴾ (٢) ﴿ صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>٣) «حَسَنُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (٢٣٥١) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٣٦٦٣) .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأَكُلُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثَّيَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثَّيَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثَّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الكَلاَم، فَأُولَئِكَ شَرَارُ أُمَّتِي ».

وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ» وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِه» بِسَنَدَ قَالَ عَنْهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْب» صَحِيْحُ لِغَيْرِه، وَقَالَ عَنْهُ الوَادِعِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ- فِي «الجَامِعِ الصَّحِيْحِ» (١): حَسَنُ . مِنْ حَدِيْثِ أَبِي عَنْهُ الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ حَدِيْثِ أَبِي بْنِ كَعْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ مَطْعَم ابْنِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا ، وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ ، فَانْظُرُوا إِلَىٰ مَا يَصِيْرُ » .

وَمَعْنَىٰ قَزَّحَهُ: تَوْبَلَهُ مِنْ القِزحِ وَهُوَ التَّابِلُ الَّذِي يُطْرَحُ فِي القِدْرِ كَالكَمُّونِ وَالكَزْبَرَةِ وَنَحُو ذَلِكَ ، كَمَا فِي النِّهَايَةِ لابْن الأَثِيْر (٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

<sup>(</sup>۱) ﴿ حَسَنٌ ﴾ زَوَائِدُ الْمُسْنَدِ (٥/ ١٣٦) ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ﴿ صَحِيْحِهِ ﴾ (٢/ ٤٧٦) ، وَقَالَ: الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ - فِي ﴿ صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ ﴾ (١٥٠) ﴿ حَسَنٌ صَحِيْحِ اللَّمْغَنَا وَكَمَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي ﴿ الجَامِعِ الصَّحِيْحِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ ﴾ (١/ ٢٠٢). (١ وَالنِّهَانَةُ ﴾ (١/ ٨٥).

## لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَامِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْهَ اللهَ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ حَوْلَ حَدِيْثِ : «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ فِي يَدَيْهِ ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » .

قَالَ ابْنُ التينُ -رَحِمَهُ اللهُ - :: « مَعْنَىٰ يَنْزِغُهُ ، يُقْلِعُهُ مِنْ يَدِهِ فَيُصِيْبُ بِهِ الآخَرَ ، أَوْ يَشُدُّ يَده فَيُصِيْبَهُ » .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ وَمَعْنَاهُ : يَرْمِي بِهِ فِي يَدِهِ وَيُحَقِّقُ ضَرْبَتَهُ وَقَوْلُهُ : «فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ وُقُوعِهِ فِي المَعْصِيةِ الَّتِي تُفْضِي بِهِ إِلَىٰ دُخُولِ النَّارِ ».

(١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٠٧٢)، ومُسْلِمٌ (٢٦١٧) .

وَقَالَ ابْنُ بِطَالٍ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ النَّهْيُ عَمَّا يُفْضِي إِلَىٰ المَحْذُورِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ المَحْذُورُ مُحَقَّقًا سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ فِي جدِّ أَوْ هَزْل ﴾ (١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اللَّائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اللَّائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَىٰ الآخَرِ بِحَدِيْدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ».

وَقَالُ النَّوَوِيْ عَهِ وَ اَلنَّعُو يُنْ اللهُ - ؛ فَيْهُ تَأْكِيْدُ حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ ، وَالنَّهْ عُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَرْوِيْعِهِ وَتَخْوِيْفِهِ ، وَالتَّعَرُّضِ بِهَا قَدْ يُؤْذِيْهِ ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ". مُبَالَغَةُ فِي إِيْضَاحِ عُمُومِ النَّهْ فِي فِي كُلِّ أَحَد... حَتَّى وَإِنْ كَانَ هَذَا هَزْلاً وَلَعِبًا ؛ لِأَنَّ تَرْوِيْعِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ، وَلِأَنَّهُ وَلَا تَوْوِيْعِ اللّهَ وَالرَّوَايَةِ الأُخْرَى ، وَلَعْنُ اللّائِكَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ قَدْ يَسْبِقُهُ السِّلَاحُ كَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى ، وَلَعْنُ اللّائِكَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ اللّائِكَةِ اللّهُ حَرَامٌ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الكَبَائِر (٣).

قُالَ ابْنُ الْعَرْبِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ إِذَا اسْتَحَقَّ الَّذِي يُشِيْرُ بِالْحَدِيْدَةِ اللَّعْنَ فَكَيْفَ الَّذِي يُشِيْرُ بِالْحَدِيْدَةِ اللَّعْنَ الْمَارَتُهُ تَهْدِيْدًا فَكَيْفَ الَّذِي يُصِيْبُ بِهَا ؟، وَإِنَّهَا اسْتَحَقَّ اللَّعْنَ إِذَا كَانَتْ إِشَارَتُهُ تَهْدِيْدًا شَوَاءً كَانَ جَادًّا أَمْ لَاعِبًا، وَإِنَّهَا أُخِذَ اللَّاعِبَ لِهَا أَدْخَلَهُ عَلَىٰ أَخِيْهِ مِنَ الرَّوْعِ، وَلاَ يَخْفَىٰ أَنَّ إِثْمَ الْهَازِلِ دُونَ إِثْمَ الْجَادِّ، وَإِنَّهَا نَهَىٰ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ وَلاَ يَخْفَىٰ أَنَّ إِثْمَ الْهَازِلِ دُونَ إِثْمَ الْجَادِّ، وَإِنَّهَا نَهَىٰ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيِّ» (١٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿ شَرْحُ النَّووِيِّ عَلَىٰ مُسْلِم ﴾ (١٦/ ١٧٠).

المواوظ النوبيت

مَسْلُو لا لَمَا يَخَافُ مِنَ الغَفلَةِ عَنْ التَّنَاوُلِ ، فَيَسْقُطُ فَيُؤْذِي » (١).

قُلْتُ : يُشِيْرُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْحَدِيْثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَهْدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَىٰ أَنْ يُتَعَاطَىٰ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ - نَهَىٰ أَنْ يُتَعَاطَىٰ السَّيْفُ مَسْلُولاً ».

فَتَأُمَّلُ كَيْفَ جَاءَتْ الشَّرِيْعَةُ لِسَدِّ الذَّرَائِعِ وَإِغْلَاقِ كُلِّ وَسِيْلَةٍ تُفْضِي إِلَىٰ الشِّرِّ حَتَّىٰ لاَ يَتَسَرَّعَ إِنْسَانُ فَيَقَعَ فِي المُشْكِلِ فَإِنْ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيْسَ يَفْرَحَ بِالْمُسْلِمِ حَالَ غَضَبِهِ وَحَالَ خُصُومَتِهِ ، فَيُغَطِّيْ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، وَيُعْمَى بَصِيْرَتَهُ، بِالمُسْلِمِ حَالَ غَضَبِهِ وَحَالَ خُصُومَتِه ، فَيُغَطِّيْ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، وَيُعْمَى بَصِيْرَتَهُ، وَتَنْدَمَ وَلاَ يَنْفَعُهُ النَّدَمُ ، وَلَزُوالُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ سَفْكِ دَم مُسْلِم بِغَيْر حَقِّ .

وَقَدْ نَهَىٰ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُحْمَلَ السِّلَاحُ فِي المَسْجِدِ أَوْ عَجَامِعِ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَأَكِّدًا مِنْهُ أَنَّهُ لاَ ضَرَرَ فِي حَمْلِهِ وَلاَ يُهَدِّدُ مُسْلِمًا بَعَلَى سَبِيْل ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن»(٣)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَى-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بَأِيِّ سَبِيْل ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن»(٣)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَى-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَالَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَتَىٰ سُوقَنَا أَوْ مَسْجِدَنَا

<sup>(</sup>١) (افَتْحُ البَارِيِّ) (١٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ( ١٤٢٥) ، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٥٨٨) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢١٦٣) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَجِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٦٨١٩) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٨٠)، ومُسْلِمُّ (٩٨) .

وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهِ، وَلْيَقْبِضْ بِيَدِهِ حَتَّىٰ لاَ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْسُلمیْنَ بِسُوْء».

فَفِي الْمَسَاجِدِ والطُّرُقِ وَالأَسْوَاقِ وَجَامِعِ النَّاسِ يَكُونُ السِّلَاحُ مَعَكَ، مُعْكَمًا إِغْلَاقُهُ حَتَّىٰ لاَ تَضُرُّ مُسْلًا.

وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ عَنْدَهُ سلَاحٌ فِي بَيْته وَسَيَّارَته ، فَعَلَيْه أَنْ يَتَعَقَّلَ فِي أَمْره وَأَنْ لاَ يَجْعَلَ السِّلاحَ وَسيْلَةً لكفَاح كُلِّ شَيْء ، وَأَنْ يَرْدَعَ الأَمُور بالأَهْوَن فَالأَهْوَن ، وَيَتَوَقَّىٰ الشَّرَّ بِالأُسْهَلِ فَالأُسْهَلِ ، أَمَّا أَنْ يَجْعَلَ السِّلَاحَ مَفْزَعَةٌ في صَغيْر الأَمُور وَكَبيْرِهَا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ قلَّة الصَّبْرِ وَقلَّة التَّحَمُّل ، وَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ منْ طَبْعه الغَضَبُ فَقَدْ يُوقَعُهُ غَضَبُهُ فَيْهَا لاَ يُحْمَدُ عُقْبَاهُ ، وَيُوقَعُهُ فِي أَمْرِ إِذَا فَاقَ مِنْ غَضَبِهِ نَدَمَ عَلَىٰ فعْلَهِ وَنَدَمَ عَلَىٰ مَا صَدَرَ مِنْهُ ، فَمَنْ عَلَمَ مَنْ نَفْسه سُرْعَةَ الغَضَبُ وَقلَّةَ التَّحَمُّل فَلْيَبْتَعِدْ عَنْ السِّلَاحِ وَلاَ يَلْجَأَ إِلَيْه إِلَّا فِي ضَرُّورَةِ شَدِيْدَةِ وَلاَ يَحْسُنُ أَنْ يَبْقَىٰ السِّلَاحُ بِيَد سَفَيْهَ وَقَلَيْلِ العَقْل، وَالَّذِي لاَ يُبَالِي وَلاَ يُقَدِّرُ الأَمُورَ قَدْرَهَا ، فَالسَّفيْهُ الَّذِي يَحْملُ السِّلَاحَ منْ غَيْر مُبالاًة ، بدِمَاءِ النَّاس وَلَيْسَ لِنَفْسِهِ وَلاَ لِنُفُوسِ الآخَرِيْنَ عَنْدَهُ قَدْرٌ وَلاَ قِيْمَةٌ هَذَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمْلِ السِّلَاحِ ، حَتَّىٰ لاَ يُهَدِّدَ به الْمُسْلَمِيْنَ ، وَنَبَيُّنَا -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- يَقُولُ كَمَا فَفِي (الصَّحِيْحَيْنِ) (١)، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٠٧٥)، ومُسْلِمٌ (٢٦١٥) .

الموظرالهيين

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ حَمْل عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا » .

وَمِنْ شُؤْمِ مُخَالَفَةِ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِشَارَةِ الأَخِ لِأَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ وَلَوْ مَازِحًا، مَا قَدْ عَلِمَ القَاصِي وَالدَّانِي مِنَ الْقَتْلِ لِلصَغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ بِالسِّلَاحِ وَلَوْ مَازِحًا، مَا قَدْ عَلِمَ القَاصِي وَالدَّانِي مِنَ الْقَتْلِ لِلصَغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ بَلْ الابْنِ لِأَبِيْهِ ، وَالأَبِ لابْنِه ؛ لِأَنَّ السِّلَاحَ الحَدِيْثَ أَخْطُرُ بِكَثِيْرِ مِنَ السَّيْفِ، فَقَدْ يَشُدُّ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ يَدِ المَازِحِ وَيُفْقِدُهُ وَعْيَهُ فَيَقَعُ فِي المَحْذُودِ، السَّيْفِ، فَقَدْ يَشُدُّ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ يَدِ المَازِحِ وَيُفْقِدُهُ وَعْيَهُ فَيَقَعُ فِي المَحْذُودِ، بَلْ ذَلِكَ حَاصِلٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ - إلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ - (١).

وَمِنْ شُؤْمِ الْمُخَالَفَةِ - أَيْضًا - مَا نَشَرَتْهُ جَرِيْدَةُ الأَخْبَارِ القَاهِرِيَّةُ أَنَّ شَابًا تَزَوَّجَ بِفَتَاةٍ مِنْ بِلاَدِ الصَّعِيْدِ ، فَذَهَبَ فِي لَيْلَةِ البِنَاءِ فَوَجَدَ نَفْسَهُ عَاجِزًا عَنْ إِثْيَانِ زَوْجَتِهِ ، أَيْ أَنَّهُ مَرْبُوطٌ ، فَذَهَبَ إِلَىٰ دَجَّالِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ سِكِيْنًا وَيُمَرِّرَهَا عَلَىٰ عُنُقِ الزَّوْجَةِ ، وَهِي كَذَلكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُزِيْلُ الرَّهْبَةَ ، فَقَامَتْ هِي فَمَرَّرَتْ السِّكِيْنَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ فَمَرَّتْ بِسَلَامٍ ، وَجَاءَ دَوْرُهُ فَمَرَّرَ السِّيْطَانُ فَقَطَعَ رَقَبَتِهَا ، ثُمَّ أَجْهَزَ عَلَيْهَا بَعْدَ السِّيْطَانُ فَقَطَعَ رَقَبَتِها ، ثُمَّ أَجْهَزَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْ شُؤْم مُخَالَفَةِ النَّيْعَانُ فَقَطَعَ رَقَبَتِها ، ثُمَّ أَجْهَزَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْ شُؤْم مُخَالَفَةِ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

 <sup>(</sup>١) « إِرْوَاءُ الظَّمْآنُ بِأَخْبَارِ الشَّيْطَانِ» (٣/ ٣٨).

النوارين النوايين المسترين الم

# ٤\_ تَرْبِيَةُ الأَوْلاَدِ

١ - صَلَاحُ الأَوْلاَدِ.

٢ - تَعْلِيْمُ الأَوْلاَدِ التَّوْحِيْدَ وَالإِيْمَانَ.

٣- تَعْلِيْمُ الأَوْلاَدِ القُرْآنَ وَفَصْلُ حَافِظِهُ.

٤ - اهْتِهَامُ السَّلَفِ بِتَعْلِيْم أَوْ لاَدِهُمْ القُرْآنَ.

٥ - أَمْرُ الأَوْلاَد بالصَّلاة .

٦ - العَدْلُ بَيْنَ الأَوْلاَد.

٧- الرَّحْمَةُ بِالأَوْلاَدِ .

٨ - النَّهْيُ عَنْ الدُّعَاءِ عَلَىٰ الأَوْلاَدِ.

٩ - الدُّعَاءُ لِلوَالِدَيْنِ.

• ١ - فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ .

# صَلَاحُ الأُوْلاَدِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «صَلَاحِ الْأَوْلاَدِ».

فَفِي «صَحِيْح مُسْلَم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ هَا أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » .

# فَدَلَّ الحَدِيْثُ عَلَى أَمْرَيْن :

الْأَمْرُ الْأَوَّلُ - أَنَّ صَلَاحَ الأَوْلاَدِ يَنْفَعُ الأَبُوَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِا ، فَلَا يَنْقَطعُ عَمَلُهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، فَلَا يَنْقَطعُ عَمَلُهُمَا بَعْدَ مَوْتِهَا بسَبَب صَلَاحَ أَوْلَادِهِمَا .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٦٣١).

الأَمْرُ الثَّانِي - دَلَّتِ النَّصُوصُ مِنَ الكِتَابِ وِالسُّنَّةِ: عَلَىٰ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الوَلَدُ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَإِنَّ لِوَالِدَيْهِ مِثْلَ أَجْرِهِ، لِأَنَّ الوَلَدَ مِنْ سَعْيِهِمَا الوَلَدُ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَإِنَّ لِوَالِدَيْهِ مِثْلَ أَجْرِهِ، لِأَنَّ الوَلَدَ مِنْ سَعْيِهِمَا وَكَسْبِهِمَا ، وَالله - تَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى السَّ ﴾ وَكَسْبِهِمَا ، وَالله - تَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى السَّ ﴾ [النَّجُمُ: ٣٩] .

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيِّ وَالنِّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِ ُ -رَحِمُهُ اللهُ - فِي «المِشْكَاةِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِي صَحَّحَهُ الأَلْبَانِ ُ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي المِشْكَاةِ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ » .

بَلْ إِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَرْفَعُ دَرَجَةَ الأَبُويْنِ فِي الجَنَّةِ بِسَبِ دُعَاءِ وَلَدِهِمَا الصَّالِحِ، فَفِي مُسْنَدِ أَهْمَد بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: -فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيَرْفَعُ اللَّرَجَةُ لِلعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَارَبِّ، أَنَّىٰ لِي هَذِهِ ؟، فَيَقُولُ: بَاسْتِغْفَارُ وَلَدِكَ لَكَ ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٣٥٢٨)، وَالتِّرْمِذِيُّ (١٣٥٨)، وَالنِّسَائِيُّ (٤٤٤٩)، وَابْنُ مَاجَهْ (٢١٣٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانُِّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «المشْكَاةِ» (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ( ٢/  $\overline{\hat{\mathsf{P}}}$  ، ٥) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ - فِي (صَحِيْحِ الجَامِعِ) (٢) (صَحِيْحِ الجَامِعِ) .

٤٠ في المعالم المعالم

وَلِذَا كَانَ الوَلَدُ الصَّالِحِ قُرَّةَ عَيْنٍ لِلوَالِدَيْنِ ، وَمَنَافِعُهُ كَثِيْرَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

وَقَالَ -تَعَالَىٰ -: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَنِ اللَّهِ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [البَقَرَةُ:١٢٨].

وَامْتَدَحَ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ هُمْ حَرِيْصُونَ عَلَىٰ صَلاَحِ أَوْلَادِهِمْ فَقَالَ اللهُ وَامْتَدَحَ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةً وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةً وَتَعَالَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِهِ «العِيَالُ» (١) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآية : ﴿ أَمَّا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قُرَّةَ أَعْيُن أَنْ يَرَوْهُ صَحِيْحًا جَيْلًا ؛ وَلَكِنْ يَرَوْهُ مُطِيْعًا للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - » ، فَمَنْ رُزِقَ الذُّرِيَّةَ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَهُمْ بِالهِدَايَةِ وَالصَّلَاح ، وَلَا يَتَكِلْ عَلَىٰ حُسْن تَرْبيَتِهِ فَهُمْ .

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَهُ وَوَصَالُهُ وَوَصَالُهُ وَوَصَالُهُ وَاللَّهُ مَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ وَلَا يَكُونُ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَفِصَالُهُ وَلَا يَكُونُ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَفِصَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَصَالُهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّ

<sup>(</sup>١) «العِيَالُ ».

وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعَنِىٓ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِلَاتَى وَلَيْ اللَّهِ الْمَعْمَلُ مَا لَكُو وَإِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّ

عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ -رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا فِي « الدُّرِّ المَّثُورِ» (١)، قَالَ: « شَكَا أَبُوْ مَعْشَر ابْنَهُ إِلَىٰ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ - فَقَالَ طَلْحَةُ: اسْتَعِنْ عَلَيْهِ بَهُ وَمَعْشَر ابْنَهُ إِلَىٰ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ - فَقَالَ طَلْحَةُ: اسْتَعِنْ عَلَيْهِ بَهُذِهِ الآيَةِ ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنَ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي آَنْعُمْتَ عَلَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ كَمَا فِي ﴿ الدُّرِّ المُّنثُورِ ﴾ (٧/ ٤٤٣)، وَأَبُو نَعِيْمٍ فِي ﴿ الحِلْيَةِ ﴾ (٥/ ١٩).

# تُعْلِيْمُ الأَوْلاَدِ التَّوْدِيْدَ وَالإِيْمَانَ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «تَعْلِيْمِ الْأَطْفَالِ التَّوْحِيْدُ وَالإِيْمَانَ » .

فَقَدَ كَانَ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْدَأُ بِتَعْلِيْمِ الأَطْفَالِ التَّوْحِيْدَ وَالإِيْمَانَ قَبْلَ تَعْلِيْمِ الْقُوْآنَ .

فَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ وَالبَيْهَقِيِّ فِي «الكَبْرَىٰ» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهُ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ جُنْدُبِ بْنِ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « كُنَّا غُلْمَانًا حَزَاوِرَةٌ (٢) ، مَعَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « كُنَّا غُلْمَانًا الإِيْمَانَ قَبْلَ القُرْآنِ ، ثُمَّ يُعَلِّمْنَا القُرْآنَ ، -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُعَلِّمْنَا الإِيْمَانَ قَبْلَ القُرْآنِ ، ثُمَّ يُعَلِّمْنَا القُرْآنَ ،

<sup>(</sup>١) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (٦١) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ » (٥٢) .

<sup>(</sup>٢) الْحَزَاوِرَةُ: هُوَ الغُلَامِ إِذَا قَارَبَ البُلُوغَ وَاشْتَدَّ وَقَوِيَ وَخَدَمَ.

فَازْدَدْنَا بِهِ إِيْهَانًا ، وَإِنَّكُمْ اليَوْمَ لَتُعَلِّمُونَ القُرْآنَ قَبْلَ الإِيْهَانَ » .

وَهَا هُوَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعَلِّمُ ابْنَ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - التَّوْحِيْدَ والسُّنَّةَ.

فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَسُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ، بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- في «صَحِيْح الجَامع» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عَبَّاس-رَضَى اللهُ عَنْهُا-قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا فَقَالَ : « يَاغُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلَهَات: احْفَظَ اللهَ يَحْفَظَكَ ، احْفَظَ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهِ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِنْ اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفعَتْ الأَقْلَامُ وَجَفَّت الصُّحُفُ ».

وَلَقَدْ سَارَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ القَويْم في تَعْلِيْم أَطْفَالِهُمْ فَكَانُوا يَبْدَؤُونَ بِتَلْقِيْنِهِمْ التَّوْحِيْدَ وَالإِيْمَانَ والشُّنَّةَ مُنْذُ صَغَرهمْ حَتَّى يَنْشَأَ الطُّفْلُ مُوَحِّدًا سُنِّيًّا لاَ تَضُرُّهُ الأَهْوَاءُ والفِتَنُ بإِذْنِ اللهِ.

فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَجْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢٩٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٥١٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِيَّ «صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٧٩٥٧). (٢) «الطَّبَقَاتُ الكُبْرَى» (٨/ ٤٢٥).

جَدَّتِهِ أُمُّ سَلَيْم : أَنَّهَا آمَنَتْ بِرَسُولِ اللهِ – صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – ، قَالَتْ: فَجَاءَ أَبُو أَنُس ، وَكَانَ غَائِبًا ، فَقَالَ: أَصَبَوت ؟ ، قَالَتْ: مَا صَبَوْتُ ، وَلَكنَّنِي فَجَاءَ أَبُو أَنُس ، وَكَانَ غَائِبًا ، فَقَالَ: أَصَبَوت ؟ ، قَالَتْ: مَا صَبَوْتُ ، وَلَكنَّنِي آمَنْتُ بِهَذَا الرَّبُحِل ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تُلَقِّنُ أَنسًا وَتُشِيْرُ إليْهِ قُلْ: لاَ إِلَهُ إِلَّا الله ، قُلْ: قُلْ الله ، قَالَ: فَفَعَلَ ، قَالَ: فَيَقُوْلُ أَبُوهُ: لاَ تُفسِدي عَلَيْ ابْنِي ، فَتَقُوْلُ : إِنِّي لاَ أُفْسِدُهُ . قَالَ: فَخَرَجَ مَالِكُ أَبُو أَنسٍ فَلَقِيَهُ عَدُقُ فَعَلَ ، قَالَ : فَخَرَجَ مَالِكُ أَبُو أَنسٍ فَلَقِيَهُ عَدُقُ فَقَتَلَهُ » .

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِهِ» (١)، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ -رَحِمَهُ اللهُ - يُعَلِّمُ وَلَدَهُ يَقُولُ: قُلْ: « آمَنْتُ بَاللهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاعُوتِ » .

وَأَخْرَجُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِه» ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كَذَلِكَ (٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّمِيْمِ وَأَخْرَجُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِه» ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كَذَلِكَ (٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّمِيْمِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ – قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَوَّلَ مَا يُفْصِحُ – يَعْنِي الصَّبِيُّ – أَنْ يَعْلِّمُوهُ: لَا إِلَه إِلَّا الله سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ » .

وَحَرِيُّ بِالْوَالِدَيْنِ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلاَدَهُمْ عَمَّنْ يَأْخُذُونَ هَذَا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ دِيْنُ فَيَذُكُرُوا لَهُمْ أَسْمَاءَ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ وَصِفَاتِهِمْ ، وَأَسْمَاءَ أَهْلِ البِدَعِ وَصِفَاتِهِمْ وَأَسْمَاءَ أَهْلِ البِدَعِ وَصِفَاتِهِمْ وَأَسْمَاءَ أَهْلِ البِدَعِ وَصِفَاتِهِمْ وَيُكَذِّرُوهُمْ مِنْهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيْرِ ، فَإِنَّ القُلُوبَ ضَعِيْفَةٌ وَالشُّبَةَ خَطَّافَةٌ ، فَفِي وَكُذِرُوهُمْ مِنْهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيْرِ ، فَإِنَّ القُلُوبَ ضَعِيْفَةٌ وَالشُّبَة خَطَّافَةٌ ، فَفِي «مُقَدِّمُةٍ مَعْدِمِ مُسْلِمٍ» (٣) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّنُجُودِ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) «مُسْنَدُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ» (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) «مُسْنَدُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ» (١/ ٣٤٨) وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُسْنَدِهِ» (٧٩٧٧) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَي مُقَدِّمَة صَحِيْحهِ (٨٥).

كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْمِيُّ يَقُولُ لَنَا وَنَحْنُ أُغَيْلَمَةٌ أَيْفَاعٌ: لاَ تُجَالِسُوا الشَّامِيُّ الشَّامِيُّ وَسَعْدَ القُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الأَحْوَصِ، وَلاَ تُجَالِسُوا شَقِيْقًا - يَعْنِي الضَّبِيَّ - وَسَعْدَ القُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الأَحْوَصِ، وَلاَ تُجَالِسُوا شَقِيْقًا - يَعْنِي الضَّبِيَّ - وَسَعْدَ التُن عُبَيْدَةً. قَالَ: وَكَانَ شَقِيْقٌ هَذَا يَرَىٰ رَأْيَ الْخَوَارِجِ، وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلِ».

وَالَّذِي يَجِبُ عَلَىٰ الْمُرَبِّي أَنْ يَتَدَرَّجَ مَعَ الأَطْفَالِ فِي التَّعْلِيْمِ فَيَبْداً مَعَهُمْ بِالْمَسَائِلِ المُهِمَّةِ الَّتِي لاَ يَسَعُ المُسْلِمُ جَعْلُهَا ، كَالأَصُولُ الثَّلاَثَةِ ، وَأَرْكَانِ الْإِنْسَانِ ، وَعُلُوِّ الرَّبِّ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ المَسَائِلِ الْإِنْمَا الصَّغَارُ ، فَيَتَعَلَّمُونَهَا ، وَيُتَلَطَّفَ مَعَهُمْ فِي التَّعْلِيْمِ ، وَتُجْلِبُ النَّي يَعْتَاجُ إِلَيْهَا الصَّغَارُ ، فَيَتَعَلَّمُونَهَا ، وَيُتَلَطَّفَ مَعَهُمْ فِي التَّعْلِيْمِ ، وَتُجْلِبُ النَّي يَعْتَاجُ إِلَيْهَا الصَّغَارُ ، فَيَتَعَلَّمُونَهَا ، وَيُتَلَطَّفَ مَعَهُمْ فِي التَّعْلِيمِ ، وَتُجْلِبُ النَّافِعَةُ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الاعْتِقَادِ الَّتِي تُنَاسِبُ مَرَاحِلَ أَعْمَارِهِمْ وَتَفْكِيْرِهِم، كَكُتُبِ شَيْخِ الإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَابِ - رَحِمَهُ أَعْمَارِهِمْ وَتَفْكِيْرِهِم، كَكُتُبِ شَيْخِ الإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَابِ - رَحِمَهُ اللهُ وَالسَّفَاتِ اللهُ وَالمَّالِي اللهُ عَلَى اللهُ المَالَّةِ وَالطَّفَاتِ اللهُ عَلَيْ الْإِثْبَاتِ بِالآيَاتِ وَالأَحَادِيْثِ وَالْآثَارِ ، مِنْ غَيْرِ تَأُويْلِ، وَلاَ التَّي تَدُورُ عَلَى الإَثْبَاتِ بِالآيَاتِ وَالأَحَادِيْثِ وَالآثَارِ ، مِنْ غَيْرِ تَأُويْلٍ، وَلاَ التَّي تَدُورُ عَلَى الْإِثْبَاتِ بِالآيَاتِ وَالأَحَادِيْثِ وَالآثَارِ ، مِنْ غَيْرِ تَأُويْلٍ، وَلاَ التَعْرِقُ وَلاَ الْوَيْلُ وَلاَ تَفُويْضَ (۱).

جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « الاحْتِفَالُ بِأَحْكَام وَآدَابِ الأَطْفَالِ » لِلغَامِدِيِّ (٣٧).

## النال فالرفا الناهبية

# تَعْلِيْمُ الْأَوْلَادِ القُرْآنُ وَفَضْلُ حَافِظهُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «فَضْلِ حَامِلِ القُرْآنِ».

وَالَّذِي حَادَ بِي لِلحَدِيْثِ عَنْ فَضْلِ حَامِلِ القُرْآنِ ، هُوَ تَقْصِيْرُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ عَنْ حِفْظَ القُرْآنِ ، وتَعْلِيْم أَوْلاَدِهِمْ حِفْظَهُ .

وَ لِحَامِلِ القُرْآنِ مِنَ الفَضَائِلِ العَظِيْمَةِ مَا تَقْشَعِرُ لَهَا الجُلُودُ ، فَلَا يَزْهَدُ فِيهَا إِلَّا مَعْرُومٌ ، فَمِنْهَا:

## أَنَّهُ خَيْرُ الْأُمَّةَ إِنَّ عَلَّمَهُ :

فَفِي «صَحِيْحِ البُّخَارِيِّ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَّمِيِّ عَنْ عُنْ عُنْ عُنْ عُنْ عُنْ أَنَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٧٣٩) .

# «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » ، وَفي روَايَةٍ «أَفْضَلُكُمْ» (١).

قَالَ ابْنُ بِطَالٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : « وَحَدِيْثُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَدُلَّ أَنَّ وَعَلَّمَهُ قَرَاءَةَ القُرْآنِ أَفْضَلُ أَغْمَالِ البِرِّ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَا كَانَ مِنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ أَفْضَلَ النَّاسِ وَخَيْرَهُمْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا قُلْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَ وَجَبَتْ لَهُ الخَيْرِيَّةُ وَالفَضْلُ مِنْ أَجْلِ القُرْآنِ ، وَكَانَ لَهُ فَضْلُ التَّعْلِيْمِ جَارِيًا مَا دَامَ كُلُّ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْمٍ جَارِيًا مَا دَامَ كُلُّ مَنْ عَلَيْمٍ جَارِيًا مَا دَامَ كُلُّ مَنْ عَلَيْمٍ خَالِيًا » (٢).

# وَمَنْ فَضَائِل حَامِلِ القُرْآنِ : أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ وَخَاصَّتِهِ :

فَفِي الكُبْرَىٰ لِلنِّسَائِي وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ وَرَحَمَهُ اللَّهُ وَسَدَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ أَهْلِيْنَ مِنَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ أَهْلِيْنَ مِنَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ أَهْلُ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ إِنَّ لِلهُ أَهْلُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ».

فَهَنِيْئًا لَكَ يَا حَامِلَ القُرْآنِ بِهَذَ الشَّرَفِ وَالوِسَامِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَرْحُ البُّخَارِيِّ ﴾ لابن بطال (١٠/ ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣) «صَحِيْحٌ» أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ فِي «الكُبْرَىٰ» (٥/ ١٧)، وَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (٢١٥)، وَصَحَّحَهُ الأَّلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْبِ» (١٤٣٢).

### المالوظ النهبيت

# وَمَنْ فَضَائِلِ حَامِلِ القُرْآنِ : أَنَّهُ يَبِلُغُ أَقْصَى دَرَجِ الجَنَّةِ فِي الآخِرَةِ :

فَفِي سُنَنِ التَّرْمِذِي وَأَبِي دَاوُدَ ، بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ فَي «صَحِيْحِ الجَامِع» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يُقَالُ لِصَاحِبِ عَنْهُ إَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ - أَيْ عِنْدَ دُخُولِهِ الجَنَّةَ - اقْرَأْ وَارْقَ - يَعْنِي اصْعَدْ فِي دَرَجِ الجَنَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَبِّلُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ فِي دَرَجِ الجَنَّةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ أَيْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

# وَمَنْ فَضَائِلِ حَامِلِ القُرْآنِ : أَنَّهُ صَاحِبُ التِّجَارَةِ الرَّابِحَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ :

فَفِي مُسْنَدِ ﴿ أَحْمَدَ ﴾ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ، حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ القُرْآنَ يَلْقَىٰ صَاحِبَهُ يَوْمَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ القُرْآنَ يَلْقَىٰ صَاحِبَهُ يَوْمَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّ جُلِ الشَّاحِبِ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرَفُنِي ؟ ، القيامَةِ حِيْنَ تَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّ جُلِ الشَّاحِبِ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرَفُنِي ؟ ، فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ ، فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ ، فَيَقُولُ : فَيَقُولُ نَسَلَقُ عَنْهُ وَمَا أَعْرِفُكَ ، فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَعُولُ : فَيَقُولُ نَسَلَقُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ فَيَقُولُ : فَيَعُولُ : فَيَعْمَى اللّهُ فَيَقُولُ : قَالَمُ اللّهُ فَيَعُولُ : فَيَعُولُ : فَيَعْمَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيَعْمَى اللّهُ فَي فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٩١٤) ، وَأَبُو دَاوُدَ (١٤٦٤) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحيْح التَّرْغَيْب» (٢٤٢٦) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٩٩ آ٧٠) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - في «الصَّحِيْحَةِ» (٢٨٢٩).

وَالْخُلْدَ بشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَار ... » .

## وَمَنْ فَضَائِلِ حَامِلِ القُرْآن : شَفَاعَةُ القُرْآن لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ :

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « اقْرَءُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « اقْرَءُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَا وَمُ القِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ » .

# وَمَنْ فَضَائِل حَامِل القُرْآن : رَفْعَةُ مَنْزِلِهِ فِي الدَّارَيْن:

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِي عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَىٰ مَكَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَنْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَىٰ أَهْلِ الوَادِي؟ . فَقَالَ : ابْنَ أَبْزَىٰ .

قَالَ: وَمَا ابْنُ أَبْزَى ؟ ، قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَ الْيْنَا ، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى مِنْ مَوَ الْيْنَا ، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى ؟!! .

قَالَ: إِنَّهُ قَارِيُ لِكِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- ، وَإِنَّهُ عَالُمْ بِالفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ قَالَ: « إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بَهَذَا الكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ ».

وَفِي السِّيرِ لِلذَّهَبِيِّ عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: « ابْنُ أَبْزَىٰ مِكَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٠٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨١٧).

رَفَعَهُ اللهُ بِالقُرْآنِ » (١).

# وَمَنْ فَضَائِلِ حَامِلِ القُرْآنِ: أَنَّ النَّارَ لاَ نَمَسُّهُ:

فَفِي مُسْنَدِ « أَحْمَدَ » بِسَنَدِ حَسَنِ ، حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الْجَامِع» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَوْ كَانَ القُرْآنَ فِي إِهَابٍ - أَيْ جِلْدٍ - مَا أَكَلَتُهُ النَّارُ » .

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ- عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ: « هَذَا يُرْجَىٰ لَِنْ القُرْآنَ فِي قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ النَّارُ فِي إِهَابِ: يَعْنِي: فِي قَلْبِ رَجُلِ » (٣).

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ ، وَانْفَعْنَا بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ لَخَرِ لَكَانِ مَا لَكَانِ وَالذِّكْرِ لَكَانِهُمْ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

<sup>(</sup>۱) «السِّبَرُّ» (۱/ ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٧٤٠٣)، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢٨٨).

<sup>(</sup>٣)

# اَفْتِمَامُ السَّلَفِ بِتَعْلِيْمِ أَوْلاَدِهُمْ القُرْآنَ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « تَعْلِيْمِ الْأَطْفَالِ القُرْآنُ».

لَقَدْ اهْتَمَّ السَّلَفُ الصَّالِحُ بِتَعْلِيْمِ صِبْيَانِمِ الْقُرْآنَ ، فَسَارَعُوا إِلَىٰ تَعْلِيْمِ كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - مُنْذُ أَوَّلِ نَشْأَتِمْ ، وَجَعَلُوهُ مِنْ أَوَائِلِ العُلُومِ تَحْصِيْلاً وَتَعْلِيْمً اللهِ عَذَ التَّوْحِيْدِ وَالإِيْهَانِ ، بَلْ وَمَنَعُوْهُمْ مِنَ الاَشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ مِنَ العُلُومِ حَتَّىٰ يَخْفَظُوهُ وَيُتْقَنُوهُ .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (١) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا ابْنُ عَشَرِ سِنِيْنَ ، وَقَدْ قَرَأْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا ابْنُ عَشَرِ سِنِيْنَ ، وَقَدْ قَرَأْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا ابْنُ عَشَرِ سِنِيْنَ ، وَقَدْ قَرَأْتُ اللهُ عَكْمَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٠٣٥) .

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِأَبِي بِشْرِ: مَا الْمُحْكَمُ ؟، قَالَ: الْفَصَّلُ.

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (١) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا ابْنُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأُتِيَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: غُلَامٌ مِنَ الخَزْرَجِ قَدْ قَرَأَ سِنَّ عَشْرَةَ سُورَةً .

وَمِنْ شِدَّةِ اهْتِهَامِ عُلَهَاءِ السَّلَفِ الصَّالِحِ بِالقُرْآنِ وَحِفْظِهِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْنَعُونَ الصَّبِيَّ مِنْ حُضُورِ بَجَالِسِ الحَدِيْثِ قَبْلَ حِفْظِ كِتَابَ اللهِ حَتَّىٰ لاَ يَمْنَعُونَ الصَّبِيَّ مِنْ حُضُورِ بَجَالِسِ الحَدِيْثِ قَبْلَ حِفْظِ كِتَابَ اللهِ حَتَّىٰ لاَ يَنْشَغِلَ بالحَدِيْثِ وَكِتَابَتِهِ وَحِفْظِهِ عَنْ القُرْآنِ وَضَبْطِهِ .

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافع -رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ أَوْصَىٰ وَلَدَهُ لَلَا حَضَرَتْهُ اللهُ عَنْ تُلاَثِ فَاحْتَفِظُوا بِهَا ... وَلَدَهُ لَلَا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ : ﴿ يَا بُنَيَّ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ فَاحْتَفِظُوا بِهَا ... وَلَا تَكْتُبُوا شِعْرًا تُشْغِلُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ عَن القُرْآنِ ».

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمْ -رَحَهُ اللهُ - كَمَا فِي « تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ » لِلذَّهَبِيِّ : لَمْ يَدَعْنِي أَبِي أَطْلُبُ الْحَدِيْثَ حَتَّىٰ قَرَأْتُ القُرْآنَ عَلَىٰ الفَضْلِ بِنْ شَاذَانَ »(٣). وَقَالَ أَبُو الْعَيْنَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِم كَمَا فِي «تَهْذِيْبِ الْكَمَالِ» (٤) لِلمُزِيِّ :

<sup>(</sup>۱) «المُسْتَدْرَك» (۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَ إِنِّي فِي «الكَبِيْرِ» (٢٦/ ٢٦٨)، وَالْخَطِيْبِ فِي « الكِفَايَةِ » (٤٩).

<sup>(</sup>٣) « تَّذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ » (٣/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) « تَهْذِيْبُ الكَمَالِ» لِلمَزِيِّ (١٤/ ٢٦٦) وَ «تَارِيْخُ دِمِشْقِ» (٢٨/ ٢٩) .

أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيَّ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ ، قُلْتُ : الحَدِيْثُ . قَالَ: اقْرَأْ: قَالَ: اقْرَأْ: قَالَ: اقْرَأْ: قَالَ: اقْرَأْ:

﴿ وَأَتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ﴾ [يُؤنس:٧١] ، قَالَ: فَقَرَأْتُ الْعُشْرَ حَتَّىٰ أَنْفَذْتُهُ...».

وَأَخْرَجَ الْخَطِيْبُ فِي «جَامِعِه» (١)، عَنْ الوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: كُنَّا إِذَا جَالَسْنَا الأَوْزَاعِيَّ -رَحَمُهُ اللهُ - فَرَأَى فَيْنَا حَدَثًا قَالَ: يَا غُلَامُ قَرَأْتَ القُرْآنَ؟، فَإِنْ قَالَ: يَعَمْ، قَالَ: اقْرَأْ: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي ٓ أَوْلَكِ كُمُ ۗ ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ تَعَلَّمُ القُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُبَ العِلْمَ ».

وَقَالَ حَفْصُ بْنُ غَيَّاثِ -رَحَمُهُ اللهُ - كَمَا فِي «اللَّحَدِّثِ الفَاصِلِ» (٢)، أَتَيْتُ الأَعْمَشَ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي . قَالَ : أَتَحْفَظُ القُرْآنَ ؟، قُلْتُ : لا ، قَالَ : اذْهَبْ فَاحْفَظْ القُرْآنَ ، ثُمَّ هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ . قَالَ : فَذَهَبْتُ فَحَفِظْتُ القُرْآنَ ، ثُمَّ جَنْتُهُ فَاسْتَقْرَأَنِي ، فَقَرَأْتُهُ ، فَحَدَّثَنِي » .

وَهُنَا مَسَأَلَةً ؛ قَالَ المَيْمُونِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ - أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ -رَحِمَهُ اللهُ عَبْدِ اللهِ - أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ -رَحِمَهُ اللهُ وَ اللهُ عَبْدِ اللهِ - أَيُّهُمَ اللهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ حَنْبَلَ -رَحِمَهُ اللهُ وَ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ

قُلْتُ : أُعَلِّمُهُ كُلَّهُ ؟، قَالَ : إِلَّا أَنْ يَتَعَسَّرَ فَتُعَلِّمُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا قَرَأَ أَوَّلاَ تَعَوَّدَ القِرَاءَةَ ثُمَّ لَزمَهَا .

<sup>(</sup>١) «الجَامِعُ لِأَخْلَاقُ الرَّاوي» (٨١).

<sup>(</sup>٢) «المُحَدِّثُ الفَاصِل» لِلرَّامَهْرِمزِيِّ (٨٦).

المناوظ الرهبية

رَوَىٰ ذَلِكَ ابْنُ مَفْلِحٍ فِي «الأَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ » (١) ، وَقَالَ: وَعَلَىٰ هَذَا أَتْبَاعُ الإَمَام أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللهُ ً - إِلَىٰ زَمَانِنَا هَذَا .

وَبَعْضُ النَّاسِ لاَ يُحِبُّونَ أَنْ يَلْتَحقَ أَطْفَالُهُمْ فِي حَلَقَاتِ التَّحْفِيْظِ اعْتِقَادًا منْهُمْ أَنَّ ذَلكَ يُؤَتِّرْ عَلَىٰ مُسْتَوىٰ الدِّرَاسَة لَدَيْهِمْ وَهَذَا اعْتَقَادٌ خَاطَّيْ ، فَإِنَّ الدِّرَاسَاتِ العلْميَّةَ كَشَفَتْ أَنَّ طُلَّابِ الْحَلَقَاتِ هُمْ أَذْكَىٰ مِنْ غَيْرِهِمْ في دِرَاسَتِهِمْ وَأَنَّ الالْتِحَاقَ في حَلَقَاتِ التَّحْفِيْظِ في الفَتْرَةِ المَسَائِيَّةِ يُنَمِّيْ مَدَارِكَ الطَّلَّابِ وَيَزِيْدُ مِنْ اسْتِيْعَابِهُمْ بِدَرَجَةِ أَكْبَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَكَشَفَتْ الدِّرَاسَاتُ -أَيْضًا- أَنَّ الانْتِظَامَ فِي حَلَقَاتِ التَّحْفِيْظِ لاَ يَتَعَارَضُ مَعَ قُدْرَةِ الطَّلَّابِ عَلَىٰ التَّحْصِيْلِ العلْمِيِّ فِي المَدَارِسِ وَالْجَامِعَاتِ ، بَلْ إِنَّ حَفظَ القُرْآنَ لَهُ دَورٌ كَبيْرٌ فِي زِيَادَةِ التَّحْصيْلِ العِلْميِّ وَالتَّفُوقِ ، حِيْثُ إِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ فِي الْمَائَةِ مِنَ الطَّلَّابِ الَّذِيْنَ بَدَؤُوا الحِفْظَ فِي سِنٍّ مُبَكِرَةٍ مُتَفَوِّقُونَ في درَاسَتهمْ وَيَحْصُلُونَ عَلَىٰ الْمَرَاكِزِ الأَوْلَىٰ فِي الْمَدَارِسِ وَالْجَامِعَاتِ ، وَأَنَّ مَا يَزِيْدُ عَلَىٰ سِتِّيْنَ فِي الْمَائَةِ مِنَ الْحَفَظَةِ يَسْلُكُونَ طَرِيْقَ التَّعْلِيْمِ الْجَامِعِيِّ بَهَا فِي ذَلكَ الكُلِّيَّاتِ مثْلِ الطِّبِّ وَالْهَنْدَسَةِ وَالصَّيْدَلَةِ وَالْعُلُومِ وَيَتَفَوَّقُونَ فِيْهَا. وَأَكَّدَتْ الدِّرَاسَةُ أَنَّ هُنَاكَ تَبَايْنًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي صحَّتِهِمْ النَّفْسِيَّةِ عَلَىٰ قَدْر مَا مَعَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ -تَعَالَىٰ - .

<sup>(</sup>١) «الأَدَابُ الشَّرْعيَّة » (٢/ ٣٣).

وَقَالَتَ الدِّرَاسَةُ ؛ إِنَّ الَّذِي يَخْفَظُ فِي صَدْرِهِ كَمَّا أَكْبَرَ مِنَ الآيَاتِ يَتَرَقَّىٰ فِي مُسْتَوَىٰ الصِّحْةَ النَّفْسِيَّةِ وَيَفْضُلُ مَنْ يَقِلُّ عَنْهُ فِي مِقْدَارِ الحِفْظِ!.

وَرَصَدَتْ الدِّرَاسَاتُ وُجُودُ قَدْرِ كَبِيْرِ مِنَ الاَتِّزَانِ الاَجْتِاعِيِّ، وَقُدْرَةً كَبِيْرَةً عَلَىٰ تَنْظِيْمِ الوَقْتِ وَالاَسْتِفَادَةِ مِنْهُ عَلَىٰ الوَجْهِ الأَمْثَلِ عِنْدَ مَنْ يَحْفُظُونَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ أَوْ أَجْزَاءَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ مَتَانَةُ عِلَاقَتِهِمْ بِمَنْ حَوْلَهُمْ وَحُسْنُ اخْتِيَارِ أَصْدِقَائِهِمْ .

كَمَا بَيَّنَتْ أَثَرَ حِفْظِ القُرْآنَ الكَرِيْمَ عَلَىٰ تَنْمِيةِ مَهَارَاتِ الاَسْتِقْبَالِ اللَّغُويِّ لَدَىٰ التَّلَامِیْذِ الَّذِي أُجْرِیَتْ عَلَیْهِمْ الدِّرَاسَةُ ، بِتَفَوُّقٍ فِي أَدَاءِ جَمِیْعِ مَهَارَاتِ الاَسْتِهَا وَالقِرَاءَةِ الجَهْرِیَّةِ مِنْ غَیْرِهِمْ بنِسْبَةِ ٧٩٪ إِلَیٰ ٩٩٪ (۱).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَّا أَنْتَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « فَضْلَ حِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ» لِزَاهِرْ الشَّهْرِي (١٠-١٢).

# أُمْرُ الأُوْلاَدِ بِالصَّلَاةِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «أَهُرِ الأَوْلاَدِ بِالصَّلَاةِ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ مَا التَّحْرِيْمُ: ١١].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولَةٌ عَنْ مَسْؤُولَةٌ عَنْ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجَهَا ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجَهَا ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجَهَا ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجَهَا ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ أَوْجَهَا ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٨٩٣)، ومُسْلِمٌ (١٨٢٩) .

فَالأَمْرُ شَدِيْدٌ وَالمَسْؤُ ولِيَّةُ عَظِيْمَةٌ ، وَإِنَّ مِنَ المَسْؤُ ولِيَّةِ تَعْلِيْمُ الأَطْفَالِ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ وَضَرْبُهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر ، وَالتَّفْرِيْقُ بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجع.

فَفِي مُسْنَدُ أَحْمَدُ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُا- اللهُ -فِي (إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ) (۱) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْع ، وَاضَرْ بُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِع » .

فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ وُجُوبِ أَمْرِ الطِّفْلِ بِالصَّلاَةِ ، إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ إِلَىٰ بِلُوغِهِ سِنِّ الْعَاشِرَةِ إِلَىٰ بِلُوغِهِ سِنِّ الْعَاشِرَةِ ، ثُمَّ الأَمْرِ بِالضَّرْبِ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلاةِ مِنَ الْعَاشِرَةِ إِلَىٰ بِلُوغِهِ سِنِّ الْعَاشِرَةِ إِلَىٰ سِنِّ البُّلُوغِ ، فَإِنَّ صَنِيَّعَ الولِيُّ هَذَا الأَمْرَ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ سِنِّ البُّلُوغِ ، فَإِنَّ صَنِيَّعَ الولِيُّ هَذَا الأَمْرَ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - : « كُلُّكُمْ رَاع ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزْاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « حَافِظُوا عَلَىٰ أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَعَوِّدُهُمْ الْخَيْرَ ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ » (٢) .

قَالَ المَرْوَزِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - مُعَلِّقًا عَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٢/ ١٨٠-١٨١) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٤٠٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ – رَجَهُ اللهُ – في «إِرْوَاء الغَليْل» (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزْاقِ (٢ ٤٧٤) ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١٦٤١٩) ، (٧٢٩٩) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٩١٥٥) وَالزِّيَادَةُ الأَخِرْةُ لَهُ .

كَمَا فِي كِتَابِهِ "قِيَامُ اللَّيْلِ» (١): فَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالصَّلَاةِ لِيَعْتَادُوا فَلاَ يُضَيِّعُوهَا كِبَارًا ، فَإِنْ اعْتَادُوا قَبْلَ وُجُوبِ الفَرْضِ عَلَيْهِمْ أَحْرَىٰ أَنْ يَلْزَمُوهَا عِنْدَ وَقْتِ الفَرْض عَلَيْهِمْ ».

كَمَا يَجِبُ عَلَىٰ الوَلِيِّ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَطْفَالَهُ وَيَسْأَلُ عَنْ صَلَاتِهِمْ وَدِيْنِهِمْ ، فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدَ صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْح أَبِي شُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدَ صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي دَاوُدَ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا أَمْسَىٰ ، فَقَالَ: «أَصَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا أَمْسَىٰ ، فَقَالَ: «أَصَلَّىٰ اللهُ كَانُهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا أَمْسَىٰ ، فَقَالَ: «أَصَلَّىٰ اللهُ كَانُهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا أَمْسَىٰ ، قَالُوا: نَعَمْ .

كَمَا يُحْسِنُ تَشْجِيْعُ الأَطْفَالِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ بِمَا يُحِبُّ مِنَ التَّشْجِيْعِ وَالثَّنَاءِ وَلَوْ بِإِعْطَائِهِ مَا يُحِبُّ مِنَ الهَدَايَا الَّتِي تَكُونَ سَبَبًا فِي تَعْوِيْدِهِ عَلَىٰ الصَّلَاة.

أَخْرَجَ أَبُو نَعِيْم فِي «الحِلْيَةِ» (٣) عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كَانْ زُبَيْدُ الأَيَامِيُّ مُؤَذِّنَ مَسْجِده، فَكَانَ يَقُولُ لِلصِّبْيَانِ: يَا صِبْيَانُ تَعَالُوا فَصَلُّوا أَهَبْ لَكُمْ الجَوْزَ، مَسْجِده، فَكَانَ يَقُولُ لِلصِّبْيَانِ: يَا صِبْيَانُ تَعَالُوا فَصَلُّوا أَهَبْ لَكُمْ الجَوْزَ، قَالَ: فَكَانُوا يَجِنُونَ وَيُصَلُّونَ ثُمَّ يُحَوِّطُونَ حَوْلَهُ.

<sup>(</sup>١) «قِيَامُ اللَّيْلِ» (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحْيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (١٣٥٦) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (٢) ( ( ١٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) «حِلْيَةُ الأَوْلِيَاءِ » (٥/ ٣١).

فَقُلْنَا لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِهَذَا ؟، قَالَ: وَمَا عَلَيَّ أَشْتَرِي لَهُمْ جَوْزًا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَيَتَعَوَّدُونَ الصَّلَاةَ ».

لَكِنْ إِذَا كَانَ الطَّفْلُ دُونَ التَّمْيِّيزِ لاَ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَلاَ الطَّهَارَةَ فَلاَ يُشْرَعُ أَمْرُهُ بِالصَّلَةِ وَلاَ أَخْذُهُ لِلمَسْجِدِ وَلاَ تَمْكِيْنُهُ مِنَ الوُقُوفِ أَمَامَ المُصَلِّيْنَ وَلاَ أَخْذُهُ لِلمَسْجِدِ وَلاَ تَمْكِيْنُهُ مِنَ الوُقُوفِ أَمَامَ المُصَلِّيْنَ بِإِدْخَالِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَفَاسِدَ ، فَمِنْهَا قَطْعُ صُفُوفِ المُصَلِيْنَ بِإِدْخَالِ مَنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ بَيْنَهُمْ .

فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ مُن صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ مُ وَسَلَّهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَلَّهُ مَنْ وَصَلَّ صَفًّا عَنْهُ إَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَ صَفًّا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله اللهُ » .

وَمِنْ مَفَاسِدِ ذَلِكَ - أَيْضًا - إِيْذَاءُ الْمُصَلِّيْنَ بِلَعِبِ الطِّفْلِ وَكَثْرَةِ حَرَكَتِهِ في هَذَا السِّنِّ غَالِبًا .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَهَدُ (٢/ ٩٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٦٦٦)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح الجَامع» (١١٨٧).

# العَدْلُ بَيْنَ الأَوْلاَدِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَرِّورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «العَدْلِ بَيْنَ الأَوْلاَدِ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ: طَلَبَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ إِلَىٰ بَشِيْر بْنِ سَعْدَ أَنْ يَنْحَلَنِي نُحْلاً مِنْ مَالِهِ، وَأَنَّهُ أَبَىٰ عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حَوْلَ أَوْ حَوْلَيْنِ أَنْ يَنْحَلَنِيهُ ، فَقَالَ لَهَا: لاَ يَنْحَلَنِيهُ ، فَقَالَ لَهُ اللهَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حَوْلَ أَوْ حَوْلَيْنِ أَنْ يَنْحَلَنِيهُ ، فَقَالَ لَهَا: لاَ اللهِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ فَوْلَ أَوْ حَوْلَيْنِ أَنْ يَنْحَلَنِيهُ ، فَقَالَ لَهَ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَيَدِهِ ، فَتَنْطَلِقَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَتُشْهِدَهُ .

قَالَ: فَأَخَذَ بِيدِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٥٠)، ومُسْلِمٌ (١٨٩٤) وَابْنُ حِبَّانَ في «صَحِيْحِهِ» (٢٦٥٥) وَاللَّفْظُ لَهُ.

فَقَصَّ عَلَيْهِ القِصَّةَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « هَلْ لَكَ مَعَهُ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ » . قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ » . قَالَ : لا ، قَالَ : « فَإِنِّ لاَ أَشْهَدُ عَلَىٰ هَذَا ، هَذَا ، هَذَا جُورٌ ، أَشْهِدْ عَلَىٰ هَذَا ، هَذَا جُورٌ ، أَشْهِدْ عَلَىٰ هَذَا عَيْرِي ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي البِّرِّ وَاللَّطْفِ » . وَالنَّحْلُ : هُوَ العَطَاءُ مِنْ مَالِ أَوْ نَحْوِهِ .

وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ الأَمْرِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الأَوْلاَدِ وَالَّذِيْنَ يَعْدِلُونَ بَيْنَ الأَوْلاَدِ وَالَّذِيْنَ يَعْدِلُونَ بَيْنَ أَهْلِهِمْ أَجْرُهُمْ لَعَظِيْمٌ.

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١)، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الْمُقْسِطَيْنَ عِنْدَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الْمُقْسِطَيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلْهُ مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ ، اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ ، اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ ، اللهِ عَلَىٰ مَنابِر مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَىٰ وَمَا وَلُوْ » .

وَالْأَمْرِ بِالْعَدُّلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ يَشْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيْهِ الْعَدْلُ حَتَّىٰ فِي التَّقْبِيْلِ ، فَقَدْ أَخْرَجَ البَزَّارُ فِي «زَوَائِدِهِ » وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيْمَانِ» وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيْمَانِ» وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «الْكَامِلِ» بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَنَّ «الصَّحِيْحِيْةِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَنَّ «الصَّحِيْحِيْةِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَنَّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البَزَّارُ (١٨٩٣)، وَالبَيْهَقِيُّ (٦/ ٤١)، وَابْنُ عَدِيٍّ (٤/ ٢٣٩)، وَصَحَّحَهُ اللهُ – رَحِمَهُ اللهُ – فِي «الصَّحِيْحَيْة» (٣٠٩٨) و (٢٨٨٣).

رَجُلاً كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَجَاءَ بُنَيُّ لَهُ ، فَأَخَذَهُ فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهَا إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ فِي حُجْرِهِ ، ثُمَّ جَاءَتْ بُنَيَّةٌ لَهُ ، فَأَخَذَهَا وَأَجْلَسَهَا إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهَا إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فَمَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا ». أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يُقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فَمَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا ». أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يُقَالِمُ اللهُ يُقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فَمَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا ». أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ

وَأَخْرَجَ « ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ » (١)، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ -رَحِمَهُ اللهُ -: قَالَ : «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّىٰ فِي القُبَلِ » .

وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الأَوْلاَدِ فِي المُعَامَلَةِ وَالْحُبِّ وَالنُّحْلِ يُسَبِّبُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ بَيْنَهُمْ.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخُدُ أَبِيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### وَهُنَا فَائِدَةً :

قَالَ ابْنُ قَدَاهَةَ فِي «النَّفَني» (٢): « فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِمُعْنَى يَقْتَضِي تَخْصِيْصَهُ مِثْلَ اخْتَصَاصِهِ بِحَاجَة أَوْ زَمَانَة (يَعْنِي مَرَض)، أَوْ عَمَى، أَوْ كَثْرَة عَائِلَة، مثلَ اخْتَصَاصِهِ بِحَاجَة أَوْ زَمَانَة (يَعْنِي مَرَض)، أَوْ عَمَى، أَوْ كَثْرَة عَائِلَة، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ ، أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الفَضَائِلِ ، أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْض وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ أَوْ بِدُعَتِهِ ، أَوْ لَكَوْنِهِ يَسْتَعِيْنُ بِهَا يَأْخُذُهُ عَلَىٰ مَعْصِيةِ اللهِ، أَوْ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ أَوْ بِدُعَتِهِ ، أَوْ لَكَوْنِهِ يَسْتَعِيْنُ بِهَا يَأْخُذُهُ عَلَىٰ مَعْصِيةِ اللهِ، أَوْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِهِ » (١١٠٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ( المُغْنِي ) الأَبْنِ قُدَامَةً .

يُنْفِقُهُ فِيْهَا ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ الإِمَامِ أَهْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ ، لِقَوْلِهِ فِي يَنْفِقُهُ فِيْهَا ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ الإِمَامِ أَهْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ ، لِقَوْلِهِ فِي تَخْصِيْصِ بَعْضِهِمْ بِالوَقْفِ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ لَخَاجَةٍ ، وَأَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ لَخَاجَةٍ ، وَأَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْ سَبِيْلِ الأَثْرَةِ وَالعَطِيَّةِ فِي مَعْنَاهُ » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .



# الرَّحْمَةُ بِالأَوْلاَدِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «الرَّحْمَةِ بِالأَطْفَالِ ».

فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِم بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحِيْحٍ صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ» (١) ، مِنْ حَديْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُ و -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرَنَا».

فَقَدْ دَلَّ الحَدِيْثُ عَلَى مَسْأَلْتَيْنِ:

الْسَأَلَةُ الأُولَى - وُجُوبُ رَحْمَةِ الصَّغِيْرِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢/ ١٨٥)، وَأَبُو دَاوُدُ (٤٩٤٣)، وَالْحَاكِمُ (١/ ٦٢)، وَصَحَّحَهُ اللهُ وَرَجَمَهُ اللهُ – فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ » (١٠٠).

الْسَأَلَةُ الثَّانِيَةُ - وُجُوبُ تَوْقِيْرِ الصَّغِيْرِ لِلكَبيْرِ.

وَقَدْ كَانَ نَبِيُّنَا -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْحَمَ النَّاسِ بِالأَطْفَالِ ، وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (() ، مِنْ حَدِيْثِ أَنْس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «كَانَ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْحَمَ النَّاسِ بِالعِيَالَ ، وَكَانَ لَهُ ابْنُ مُسْتَرْضَعُ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْحَمَ النَّاسِ بِالعِيَالَ ، وَكَانَ لَهُ ابْنُ مُسْتَرْضَعُ فِي نَاحِيَةِ المَدِيْنَةِ وَكَانَ ظَنْرُهُ - أَيْ زَوْجُ مُرْضِعِهِ - قَيْنًا - أَيْ حَدَّادًا - وَكُنَّ فَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا فَيْقَبِّلُهُ وَيَشَمُّهُ » .

وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنهُ -رَحِمَهُ اللهُ -رَحِمَهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ -رَحِمَهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيُّ ، فَجَعَلَ يَضُمُّهُ قَالَ: « أَتَىٰ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيُّ ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: إلَيْهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ: « أَتَرْحَمُ الرَّاحِمْ ) . « فَاللهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمْ ) .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (٣)، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضَيِ اللهُ عَنْهَا - وَفِي اللهُ عَنْهَا - قَالَ: أَتُقَبِّلُونَ قَالَ: أَتُقَبِّلُونَ ( جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرِجَهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٣٦٧)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الأَدَبِ المُفْرَد» (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْخٌ) أَخْرِجَهُ البُّخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ اللَّهْرَدِ» (٣٧٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الأَدَبِ اللَّهْرَدِ» (٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) « رَوَاهُ البُخَارِيّ» (٨٩٩٥).

الصِّبْيَانَ ؟ فَهَا نُقَبِّلُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ » .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلَى - رَضِيَ الله عَنْهُا - وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بَنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسَاً. فَقَالَ الأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا الأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ : « إِنَّهُ مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ ال يُرْحَمُ ».

وَجَعَلَ النّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّحْمَةُ سَبَبًا لِدُخُولِ الجَنَّةِ ، فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : جَاءَتْنِي مِسْكِينَةُ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا ، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمْرُاتٍ ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرُةً ، ورَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا ، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا ، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، قَالَتْ : فَأَعْجَبَنِي شَأَنْهَا ، فَلَتَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ : « إِنَّ اللهُ قَلَ كُرْتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ : « إِنَّ اللهُ قَلَ أَوْ جَبَنِي طَائِهُ ، أَوْ أَعْتَقَهَا مِنَ النَّارِ » . قَلَ أَوْ جَبَ لَمَ الْجُنَّةَ ، أَوْ أَعْتَقَهَا مِنَ النَّارِ » .

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) « رَوَاهُ البُخَارِيِّ» (٥٥ ٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) « رَوَاهُ مُسْلِمٌ » (٢٦٣٠).

# النَّهْيُ عَنْ الدُّعَاءِ عَلَى الأَوْلاَدِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : « النَّهْيِ عَنْ الدُّعَاءِ عَلَى الأَوْلَادِ » .

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لاَ تَدْعُو عَلَىٰ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لاَ تَدْعُو عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ، لاَ تُوافِقُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ، لاَ تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءُ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمُ » .

# فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَى أَمْرَيْنِ :

الأَوَّلُ - نَهَيُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الدُّعَاءِ عَلَىٰ الأَوْلاَدِ. الثَّانِي - ثَبَتَ عَنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ دُعَاءَ الوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠٠٦) .

مُسْتَجَابٌ، فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَ «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (١) لِلبُخَارِيِّ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَيْحٍ صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الأَدَبِ المُفْرَدِ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ثَلَاثُ دَعُواتُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَيْهِنَّ : دَعُوةُ المَظْلُومِ ، وَدَعُوةُ المُسَافِرِ، وَدَعُوةُ المُسَافِرِ، وَدَعُوةُ الوَالدَ عَلَىٰ وَلَدِهِ » .

وَسُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيَّ -رَحَمُهُ اللهُ - كَمَا فِي « البِرِّ وَالصِّلَةِ » لابْنِ الْجَوْزِي (٢) عَنْ دُعَاءِ الوَالِدَيْنِ عَلَىٰ وَلَدِهِمَا قَالَ : يَسْتَأْصِلُ اللَّالُ وَالوَلَدَ، وَقَيْلَ لَهُ: وَمَا دُعَاءُ الوَالِدَيْنِ لِلوَلَدِ، قَالَ : نَجَاةٌ ، قِيْلَ : فَعَلَيْهِ ؟ ، قَالَ : اسْتَغْصَالٌ » .

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ الْمُبَارَكِ -رَحِمَهُ اللهُ - يَشْكُو لَهُ عُقُوقَ وَلَدِهِ . فَقَالَ: «هَلْ دَعَوْتَ عَلَيْهِ؟ . قَالَ : بَلَىٰ . قَالَ : أَنْتَ أَفْسَدْتَهُ » .

وَأَخْرَجَ اللَّالَكَائِيُّ فِي كِتَابِهِ: «كَرَامَاتُ الأَوْلِيَاءِ» (٣)، عَنْ مَحُمَّدِ بْنِ الفَضْلِ البَلَخِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: ذَهَبْتْ عَيْنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيِّ الفَضْلِ البَلَخِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: ذَهَبْتْ عَيْنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَيْ صَغَرِهِ، فَرَأَتْ وَالِدَتُهُ فِي المَنَامِ إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ لَهَا: يَا هَذِهِ ، قَدْ رَدَّ اللهُ عَلَىٰ ابْنِكِ بَصَرَهُ لِكَثْرَةِ بُكَائِكِ - أَوْ كَثْرَةِ دُعَائِكِ الشَّكُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٢/ ٥٢٨) ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ » (٤٨١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) ( البرُّ وَالصِّلَّةُ ) لابن الجَوْزيِّ (١٦١) .

<sup>(</sup>٣) «كَرَامَاتُ الأَوْلِيَاءِ» لِلاَّلَكَائِيِّ .

مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ البَلَخِيِّ- فَأَصْبَحْنَا وَقَدْ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ.

ومَنْ رَحْمَةِ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِالآبَاءِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءَ أَحَدِهِمْ عَلَى وَلَدِهِ حَالَةَ غَضَبِهِ. قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَلَا مُكْنَ أَلْإِنسَنُ عَجُولًا ﴿ اللهُ اللهُو

عَنْ الْحَسَنِ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِ دُعَاءَهُ وَ اللهُ عَلَى وَلَدِهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ ، يَغْضَبُ بِٱلْخَيْرِ ﴾ قَالَ : ذَلِكَ دُعَاءُ الإِنسَانِ بِالشَّرِّ عَلَى وَلَدِهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ ، يَغْضَبُ أَحَدُهُمْ فَيَدْعُو عَلَيْهِ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ، وَيَسُّبُ زَوْجَتَهُ ، وَمَالَهُ ، وَوَلَدَهُ، فَإِنْ أَعَظَاهُ اللهُ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيْهِ ، فَيَمْنَعُهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَدْعُو بِالْخَيْرِ فَيُعْطِيَهُ » (١).

وَقَالَ ابْنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيِّ -رَحِمَهُ الله - : « يَقُولُ - تَعَالَى - ذِكْرُهُ مُذَكِّرًا عِبَادَهُ أَيَادِيهِ عِنْدَهُمْ ، وَيَدْعُو الْإِنْسَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ بِالشَّرِّ ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أُهْلِكُهُ وَالْعَنْهُ عِنْدَ ضَجَرِهِ وَغَضَبِهِ ، كَدُعَائِهِ بِالْخَيْرِ: يَقُولُ: فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أُهْلِكُهُ وَالْعَنْهُ عِنْدَ ضَجَرِهِ وَغَضَبِهِ ، كَدُعَائِهِ بِالْخَيْرِ: يَقُولُ: كَدُعَائِهِ رَبَّهُ بِأَنْ يَهِبَ لَهُ الْعَافِيةَ ، وَيَرْزُقَهُ السَّلَامَةَ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ ، كَدُعَائِهِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ ، يَقُولُ: فَلُو اسْتُجِيبَ لَهُ فِي دُعَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِه بِالشَّرِّ كَهَا يُسْتَجَابُ لَهُ فِي الشَّرِ كَهَا يُسْتَجَابُ لَهُ فِي ذَلِكَ »(٢).

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُ بْنِ هُيد وَابْنُ الْمُنْذِرُ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِم ، كَمَا فِي «الدُّرِّ المَنْثُورِ» (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) «تَفْسِيْرُ الطَّبَرِيِّ» (١٥/ ٤٧).

## الدُّعَاءُ لِلوَالِدَيْن

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَلِّمَاتِ أَعْمَالِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « الدُّعَاءِ لِلوَالِدَيْنِ » .

وَالدُّعَاءُ لِلوَالِدَيْنِ الْمُتَوَقَّيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ والْعُمْرَةِ ، وَأَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ والعُمْرَةِ ، وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَنْهُا ، وَدَلَيْلُ هَذَا مَا جَاءَ فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الصَّدَقَةِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ » .

وَلَمْ يَقُلْ: لَيَحِجُّ عَنْهُ أَوْ يَعْتَمِرُ عَنْهُ وَلاَ شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الأَفْضَلَ وَيَذْكُرَ المَفْضُولَ، بَلْ لاَ يَذْكُرُ لِلأُمَّةِ إلَّا وَسَلَّمَ-لَمْ يَكُنْ لِيكَعَ الأَفْضَلَ وَيَذْكُرَ المَفْضُولَ، بَلْ لاَ يَذْكُرُ لِلأُمَّةِ إلَّا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٦٣١).

الْأَفْضَلُ؛ لِأَنّنَا نَعْلَمُ أَنّهُ أَنْصَحُ الْخَلْقِ لِلْحَلْقِ، قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحَهُ اللهُ-وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ فَالدُّعَاءُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ الدُّعَاءَ بِمَقَامِ التَّحَدُّثِ عَنْ العَمَلِ فَكَانَ النّبَيّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ لِلوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَنْهُمَا ، هَذَا ذَلِيْلاً عَلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ لِلوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَنْهُمَا ، وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ لَهُمَا اللهُ وَلَيْكُ مِنَ الصَّلَاةِ لَهُمَا اللهُ وَلَعْدَلَ هِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَسْتَقِلَ الدُّعَاءَ أَوْ يُقَصَّرَ فِيْهِ ، فَقَدْ جَاءَ فِي مُسْنَدِ أَحْدَ، بِسَنَد صَحِيْح الجَامِع »(٢)، أَحْدَ، بِسَنَد صَحِيْح الجَامِع »(٢)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى لِي عَذِهِ فَيَقُولُ أَنَّى لِي

وَالدُّعَاءُ لِلوَالِدَيْنِ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَإِذَا كَانَ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءُ لِلوَالِدَيْنِ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَإِذَا كَانَ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ وَبَعْدَ أَذْكَارِهَا كَانَ أَرْجَىٰ لِأَنْ يُسْتَجَابَ .

<sup>(</sup>١) «لِقَاءُ البَابِ المَفْتُوحِ» لا بْنِ عُثَيْمِيْنَ (٣٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِیْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمُدُ ( ٦١٨ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ –رَحَمِهُ اللهُ – فِي «صَحِیْحِ الجَامِعِ» (٢) (صَحِیْحُ اللهُ الله

فَتَقُولُ: « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِّيَّ ، رَبِّ ارْجَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ».

فَعَلَيْنَا أَنْ نُكْثِرَ مِنَ اللَّهَاءِ لِلوَالِدَيْنِ وَلاَ نَغْفَلَ عَنْ ذَٰلِكَ فَيَغْفَلَ عَنَّا فَي فَكُونُ أَوْلاَدُنَا فِي وَقْتٍ تَكُونُ اللَّهُ عُوَةً تُنَفِّسُ عَنَّا فِي وَقْتٍ تَكُونُ اللَّاعْوَةُ أَخَبَ إِلَيْنَا مِنْ طِلَاعِ الأَرْضِ ذَهَبًا.

وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عَنْ الوَالِدَيْنِ مُسْتَحَبَّةٌ ، لأَنَّ سَعْدَ بْنِ عِبَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتَ - أَيْ عَنْهُ - كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتَ - أَيْ مَاتَتْ - وَلَا أَرَاهَا لَوْ بَقِيَتْ إِلَّا أَوْصَتْ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ ، قَالَ : «نَعَمْ » .

فَأُوْصَاهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَتَصَدَّقَ سَعْدٌ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِبُسْتَانِ كَامِلِ عَنْ أُمِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِبُسْتَانِ كَامِلِ عَنْ أُمِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ - وَذَلِكَ قَلِيْلٌ أَمَامَ فَضْلِ أُمِّهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مِنْ أَبَرِّ النَّاسَ بِأُمِّهِ .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ، اللَّهُمَّ رَبِّ ارْحَمْهُمْ كَمَا رَبَّوْنَا صِغَارًا ، اللَّهُمَّ الْهُمَّ اغْفِرْ لآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ، اللَّهُمَّ رَبِّ ارْحَمْهُمْ كَمَا رَبَّوْنَا صِغَارًا ، اللَّهُمَّ اخْصَدُ فَمُ فِي قُبُورَهُمْ وَنَوِّرْ اجْعَلْ قُبُورَهُمْ وَنَوِّرْ فَمْ وَنَوِّرْ فَمْ فِي قُبُورَهُمْ وَنَوِّرْ فَمْ فَيْ فَيُعْمَلُ مَنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ ، اللَّهُمَّ افْسَحْ فَمُمْ فِي قُبُورَهُمْ وَنَوِّرْ فَيْ فَيُعْمَلُ مَنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ ، اللَّهُمَّ افْسَحْ فَمُ فِي قُبُورَهُمْ وَنَوِّرْ فَمُ فَيْ فَيُعْمَلُ مَا لَوَّا حِمِيْنَ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٣٨٨)، ومُسْلِمٌ (١٠٠٤)، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - « إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:.....».

### فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولِهِ .

### أُمًّا بِعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ».

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ : قُلْتُ : لأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِحَدِيْثُ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟، قَالَ : اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِحَدِيْثُ تُطيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟، قَالَ : قَالَ : فَالَ : نَعَمْ ، «صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ ، يَتَلَقَّىٰ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ : أَبُويْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ : بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا ، فَلَا يَتَنَاهَىٰ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ : بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنْفَةٍ ثَوْبِكَ هَذَا ، فَلَا يَتَنَاهَىٰ - أَوْ قَالَ : يَكِدِهِ - أَوْ قَالَ : يَيَدِهِ - حَتَّىٰ يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ وَأَبَاهُ أَوْ أَبَاهُ الْجَنَّةُ » .

فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ عَظِيْم جَزَاءِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ ؛ لِأَنَّ «الابْتِلاءَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦٧٩٤) .

٤٣٤ \_\_\_\_\_

فِي الأَوْلَادِ مَنْ أَعْظَمِ الابْتِلَاءِ ، وَأَثْقَلِ الأَكْبَادِ ، وَهُو نَارٌ تَسْتَعِرُ فِي الفُؤَادِ ، وَهُو نَارٌ تَسْتَعِرُ فِي الفُؤَادِ ، وَحُرْقَةٌ تَضْطَرِمُ فِي الأَكْبَادِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ ثَوَابُ الصَّبْرِ عَلَىٰ ذَلِكَ جَزِيْلاً ، وَكُرْقَةٌ تَضْطَرِمُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَقِيْلاً » (١) .

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ».

قَالَ الْخَلِيْلُ بَنُ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللهُ -: «الدُّعْمُوصُ دُوَيْبَةُ تَكُونُ فِي الْمَاءِ »(٢).

« أَيْ: أَنَّهُمْ سَيَّاحُونَ فِي الجَنَّةِ دَخَّالُونَ فِي مَنَازِلِهَا ، لاَ يُمْنَعُونَ مِنْ مَوْضِعِ كَمَا الصِّبْيَانُ فِي الدُّنْيَا ، لاَ يُمْنَعُونَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَىٰ الحُرَمِ وَلاَ يَحْتَجِبُ مِنْهُمْ أَكَا الصِّبْيَانُ فِي الدُّنْيَا ، لاَ يُمْنَعُونَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَىٰ الحُرَمِ وَلاَ يَحْتَجِبُ مِنْهُمْ أَكَا الصِّبْيَانُ فِي الدُّنْ مَنْظُورِ - » (٣) .

وَلَّا كَانَ فَقْدُ الأَوْلاَدِ الصِّغَارِ عَزِيْزًا عَلَىٰ النَّفُوسِ جُعِلَ جَزَاءُ مَنْ صَبَر وَاحْتَسَبَ عَظِيْهًا ، وَمَنْ ذَلكَ :

### الْأَمْرُ الْأُوَّلُ - أَنَّ مَوْتَهُمْ صِغَارًا سَبَبُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ :

فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (٤) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمِ يُتَوَقَّىٰ لَهُ ثَلاَثُ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ».

<sup>(</sup>١) « بَرْدُ الْأَكْبَادِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَوْلَادِ» (٢٠).

<sup>(</sup>٢) « العَيْنُ » لِلخَلِيْل (٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) « لِسَانُ العَرَبِ» (٧/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٢٤٨) .

وَمَعْنَىٰ : « لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ » أَيْ : بَلَغَ مَبْلَغًا جَرَىٰ عَلَيْهِ الْقَلَمُ فِي الْمُعْصِيةِ وَالطَّاعَة » .

وَفِي مُسْنَدِ أَخْمَدَ، وَفِي سُنَنِ النِّسَائِيِّ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ -فِي « المَشْكَاةِ » (۱) ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قِرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَتُحِبُّهُ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ . فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِي : « مَا فَعَلَ ابْنُ فُلانِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله مَا فَعَلَ ابْنُ فُلانٍ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِأَبِيْهِ : «أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ الله ، مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لاَبْيهِ : «أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ الله ، مَاتَ ، فَقَالَ النَّبَيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لاَبْيهِ : «أَمَا تُحبُّ أَنْ لاَ الله ، مَاتَ ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لاَبْيهِ : «أَمَا تُحبُّ أَنْ لاَ عَنْ الله مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ تَسْتَفْتَحُ إِلَّا جَاءَ يَفْتَحُ لَكَ؟ » ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ : يَا رَسُولَ الله ، أَلُهُ خَاصَّة أَمْ لِكُلِّنَا ؟ ، قَالَ : « بَلْ لِكُلَّكُمْ » .

### الْأَمَرُ الثَّانيّ - إِنَّ مَاتُوا صِغَارًا فَإِنَّهُمْ يَشْفَعُونَ لِآبَائِهِمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ:

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، وَفِي سُنَنِ النِّسَائِي بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللَّلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللَّلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ عَنْهُ - فِي « صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا مِنْ مُسْلِمَيْن

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَهْمَدُ (٣/ ٤٣٦) ، وَالنِّسَائِيُّ (١٨٧٠)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -في «المشْكَاة» (١٧٥٦) .

<sup>(</sup>٢) (صَّحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢/ ٥١٠) ، وَالنِّسَائِيُّ (١٨٧٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٥٧٨٠) .

يَمُوتُ لَهُ اَللَّهُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِفَضْلَ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ ، وَيَكُونُونَ عَلَىٰ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَمُ مْ : ادْخُلُوا الجَنَّةَ ، فَيَقُولُونَ : حَتَّىٰ يَدْخُلُ أَبُوَانَا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : ادْخُلُوا الجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ » .

### الْأَمَرُ الثَّالِثُ - إِنَّ مَاتُوا صِغَارًا يَكُونُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ :

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الخُدُرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ : أَنَّ النِّسَاءِ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا ، فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاثُ مِنَ الوَلَدِ ، كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ » .

قَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَانِ ؟، قَالَ : «وَاثْنَانِ».

وَتِلْكَ الْأَحَادِيْثُ قَدْ دَلَّتْ عَلَىٰ دُخُولِ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ ، بَلْ نَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ .

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ - : « لَيْسَ فَيْه خلاَفٌ أَنَّهُمْ فِي الجَنَّة » .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٢٤٩) وَاللَّفْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ (٢٦٣٣) .

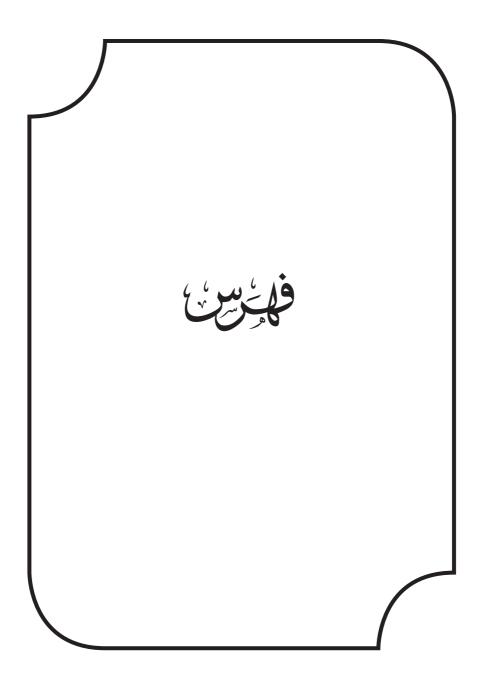

## فہرس

| 0  | مُقَدِّمَةُمُقَدِّمةً                  |
|----|----------------------------------------|
|    | ١- العَقِيْدَةُ                        |
| ٩  | * الإِخْلَاصُ                          |
| ١٣ | * إِصْلَاحُ النِّيَّةِ                 |
| ١٧ | * الإِخْلاَصُ وَالْمَتَابَعَةُ         |
| ۲۱ | * الاعْتِصَامُ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ |
|    | * أَقْسَامُ التَّوْحِيْدِ              |
| ٣٠ | * تَوْحِيْدُ الأَّلُوهِيَّةِ           |
| ٣٣ | * تَوْحِيْدُ الرَّبُوبِيَّةِ           |
| ٣٧ | * أَسْمَاءُ الله وَصِفَاتِهِ           |
| ٤١ | * فَضْلُ لَا ۖ إِلَهَ إِلَّا اللهُ     |
|    | * إِثْبَاتُ أَنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ |
| ٤٩ | * الإِيْهَانُ بِالقَدَرِ               |
| ٥٣ | * اسْمُ الله الأَعْظَمُ                |

| ٥٦    | * مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى « الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ». |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٦١    | * مِنْ أَسْمَاءِ اللهُ «الرَّبُّ»                             |
| ٦٥    | * مِنْ أَسْمَاءِ اللهَ - تَعَالَى - «اللَّلِكُ»               |
| ٦٩    | * مِنْ أَسْمَاءِ اللهَ - تَعَالَى - «القُدُّوسُ»              |
| ٧٣    | * التَّحْذِيْرُ مِنَ الشَّرْكِ                                |
| ٧٦    | * تَحْرِيْمُ الْحَلْفِ بِغَيْرِ الله                          |
| ۸۰    | * حُقُوقُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         |
| Λξ    | * الاستِهْزَاءُ بِالدِّيْنِ وَأَهْلِهِ                        |
| ۸٧    | * الخَوْفُ مِنَ الله                                          |
| ٩١    | ٢- الزُّهُدُ وَالرَّقَائِقُ                                   |
| ٩٣    | * فَضْلُ العُلَمَاءِ                                          |
| ٩٧    | * مِنْ فَوَائِدِ العِلْمِ                                     |
| 1 * * | * الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ                            |
| ١٠٣   | * الخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ                                    |
|       | * صَلَاةُ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ                              |
|       | * صِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ                  |
| 117   | * الصَّدَقَةُ                                                 |

| ٤٤١.  | الناريخ النومية                          |
|-------|------------------------------------------|
| ۱۲۱   | * التَّدَاوِي بِالصَّدَقَةِ              |
| 170   | * القُوَّةُ فِي طَاعَةِ الله             |
| ۱۲۸   | * الاسْتِعَاذَةُ بِالله مِنَ الكَسَلِ    |
|       | * الا بْتِلاءُ                           |
| 140   | * صَلَاحُ القُلُوبِ                      |
| 149   | * القَلْبُ السَّلِيْمُ                   |
| 1 2 4 | * عِلَاجُ القُلُوبُ                      |
| ۱٤۸   | * مُعَادَاةٌ أَوْلِيَاءِ الله            |
| 107   | * التَّقُوَى                             |
| 107   | * صِفَاتُ الْمُتَّقِيْنَ                 |
| 171   | * اللَّجَاهَرَةُ بالمَعَاصِي             |
| 178   | * العُجْبُ                               |
| 179   | * الحِفَاظُ عَلَى الوَقْتِ               |
|       | * الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا               |
| ۱۷۸   | * كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْتٌ |
|       | * الفَرَجُ بَعْدَ الشِّدَّةِ             |
|       | * أَقْسَامُ الذُّنُوبِ                   |

| اللاظرالرهيين |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٨           | * مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لله عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191           | * نِعْمَةُ الأَمْنِ للهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ |
| 190           | * الشُّكْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | * التَّرْغِيْبُ فِي ذِكْرِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | * أَهَمِّيَّةُ الدُّعَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰۹           | * شُرُوطُ الدُّعَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | * أَوْقَاتٌ يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۸           | * الذِّكْرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777           | * الْمُحَافَظَةُ عَلَى أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | * آدَابُ النَّوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | * السَّعَادَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779           | * التَّدْخِيْنُ يُؤْذِي الكِرَامَ الكَاتِبِيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | * أَسْبَابُ الذُّلِّ وَالْمُوَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | * كِتَابَةُ الْوَصِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | ٣- الأَخْلَاقُ وَالآدَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | * الأَخْلَاقُ الكَرِيْمَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | * الحُبُّ فِي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ٤٤٣ | الناوظ النهية -                        |
|-----|----------------------------------------|
| ۲٦٤ | * الحَيَاءُ                            |
| 779 | * العَفْوُ والصَّفْحُ                  |
| 770 | * سَلَامَةُ الصَّدْرِ                  |
| ۲۸۰ | * السَّلَامَةُ مِنَ الحِقْدِ           |
| ۲۸٤ | * مُقَابَلَةُ السَّيَّةِ بِالْحَسَنَةِ |
| ۲۸۸ | * الوَقَارُ                            |
| ۲۹۰ | * التَّوَاضُعُ                         |
| ۲۹٤ | * رِفْقًا بِالقَوَارِيْرِ              |
| ۲۹۸ | * صِلَةُ الرَّحِم                      |
| ۳۰٤ | _                                      |
| ۳۰۹ | * الإِنْفَاقُ فِي وُجُوهِ البِرِّ      |
|     | * هُمُومُ الدُّيُونِ                   |
|     | * التَّرْغِيْبُ فِي القَرْضِ           |
|     | * التَّيْسِيْرُ عَلَى المُعْسِرِ       |
|     | * شُكْرُ الْمُحْسِنِ                   |
|     | * آفَاتُ اللِّسَانِ                    |
|     | * حفظُ اللِّسَانِ                      |

| الالزهبية   | فالمال                                           |               |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|
|             | ع<br>نة                                          | * النَّمِيْمَ |
| 455         | يْرُ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصِنَاتِ                  | * التَّحْذِ   |
| 457         | يْرُ مِنَ السَّخْرِيَةِ وَالاسْتِهْزَاءِ         | * التَّحْذِ   |
| 404         | يْرُ مِنَ الْإِشَاعَةِ                           | * التَّحْذِ   |
| <b>70</b> V | السِّرِّ وَعَدَمُ إِفْشَائِهِ                    | * حِفظُ       |
|             | بُ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ                          |               |
| 777         | بُ الصِّدْقِ                                     | * وُجُور      |
| ٣٧١         | لعِتَابِ عَلَى مَا فَاتَلعِتَابِ عَلَى مَا فَاتَ | * تَرْكُ ا    |
| 3 77        | يْرُ مِنْ شُوْءِ الظَّنِّ                        | * التَّحْذِ   |
| 211         | يُرُ مِنَ الْحَسَدِ                              | * التَّحْذِ   |
| 474         | الاجِتِاعِ عَلَى الطَّعَامِ                      | * فَضْلُ      |
| 470         | بُ كَثْرَةِ الْأَكْلِ                            | * اجْتِنَاه   |
| 49.         | يْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ      | * لاَ يُشِا   |
| 497         | تَرْبِيَةُ الأَوْلاَدِ                           | -\$           |
| 491         | حُ الأوْلاَدِ                                    | * صَلاّ       |
| ٤ • ٢       | الأَوْلاَدِ التَّوْحِيْدَ وَالإِيْمَانَ          | * تَعْلِيْمُ  |
| ٤ • ٦       | الأَوْلاَدِ القُرْآنُ وَفَضْلُ حَافِظهُ          | * تَعْلِيْمُ  |

| £ £ 0 _ | النواوط النومية المنافية المنا |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١١     | * اهْتِهَامُ السَّلَفِ بِتَعْلِيْمِ أَوْلاَدِهُمْ القُرْآنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١٦     | * أَمْرُ الأَوْ لاَدِ بِالصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢.     | * العَدْلُ بَيْنَ الأَوْلاَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٢٤     | * الرَّحْمَةُ بِالأَوْلاَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٢٧     | * النَّهْيُ عَنْ الدُّعَاءِ عَلَى الأَوْ لاَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣.     | * الدُّعَاءُ لِلوَالِدَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣٣     | * فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣٧     | * الفهر س*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



من أحدث اصدارات دارالإيمان ا

# ذُوفِياتُ الله

## مَعًا لِنَرْتَقِي بِأَخْلَاقِنَا

تأليفَ ﴿ فِي كَبِرُ لِاللِّهِ فَهِيكُ لَى بَيْ كَبِرُو فَى إِبْرُ لِولَى إِسْرِيّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ





### من أحدث اصدارات دارالإيمان



تأكيفُ (وَيُ بِبُرِلُولِي مِنْ كُنْ بُرُونُ فَالْمِرُلُولَ إِسْرِيّ عَفَااللّهُ عَنْهُ





### من أحدث اصدارات دارالإيمان

ف وائد مراب المراب ال

> تأليفُ (أَي كَبِرُ لِاللِّهِ مِنْ عِسَلُ بَي كَبَرُو فَالْمِرُ لِولَ إِسْرِيّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ



